قصص بوليستية للأولاد لغزكلباليح





## ليس حلماً



لم تكن "لوزة" تصدق نفسها . . كانت تقول هامسة : إننى أحلم . . ليس كل هذا حقيقة . . إنه مجرد وهم !

نم مالت " لوزة " على " نوسة " . . " نوسة " . . اقرصيني من فضلك ! ! القرصيني من فضلك ! ! والمناه "مندهشة ،

وهى تنظر إلى البحر أمامها : أقرصك ٢ ١ لماذا؟! لوزة : حتى أتأكد أننى فى علم . . ولست فى حلم ! أبتسمت " نوسة " قائلة : أنت غير مصد ًقة أننا مسافرون فى رحلة إلى خارج مصر العزيزة . أليس كذلك ؟ لوزة : بالضبط .

نوسة : ولكننا مسافرون فعلا . . هذا هو البحر . . هذه هى السفيئة « سوريا » التي سنركبها . . هذا هو " تختخ "

و" محب" و"عاطف" ، والمفتش "سامى" يتحدث إليهم . . هذا هو أبى . . ووالدك ووالد" تختخ " وأمهاننا أيضًا فى وداعنا . . هل كل هذا حلم ؟

لوزة : إن ما يجعله أشبه بالحلم أن هؤلاء الذين يود عوننا قد عارضوا في سفرنا طويلا . . حتى المفتش "سامي" عارض . "نوسة" مبتسمة : ولكننا انتصرنا . . وها نحن أولاء في المحطة البحرية بالإسكندرية ، وقد انتهت إجراءات السفر كلها . . وبعد دقائق ستتحرك السفينة ، وتفارق الرصيف ، وتنطلق إلى عرض البحر . . وبعد يومين نكون في ميناء وتنطلق إلى عرض البحر . . وبعد يومين نكون في ميناء البيريه » في اليونان . . وبعدها بثلاثة أيام نكون في ميناء شيريه » في اليونان . . وبعدها بثلاثة أيام نكون في هيناء «فينسيا » بإيطاليا .

لوزة : حلم . . حلم . . كل هذا حلم ! !

وبدأ صف ركاب السفينة « سوريا » يتحرك إلى داخلها. . كان على مدخل السفينة عند نهاية السلم عدد من الضباط يقومون بتسلم جوازات السفر . . والركاب الذين صعدوا إلى سطح السفينة يقفون ، وهم يلوحون بمناديلهم للمود عين .

و وجدت " لوزة " نفسها بين ذراعي والدها يقبلها . . ثم بين ذراعي أمها . .

ثم وجدت نفسها تسير مع طابور الركاب ، صاعدة الى سطح السفينة «سوريا» . . و بعد لحظات كانت على السفينة مع بقية المسافرين . .

وأخذت سلسلة « الهلب » الضخمة ترتفع من الماء مزجرة ، أطلقت السفينة صفارتها الطويلة الحزينة . . وبدأت تستدير ، ويتجه مقدمها إلى البحر ، وأخذت "لوزة" ترقب صفوف المود عين وهم يتضاءلون تدريجياً . . ويبتعدون حتى اختفوا تماماً . . إلا القستان الأزرق الذي كانت ترتديه والدتها . . كان يبدو من بعيد وكأنه زهرة زرقاء على رصيف المناء .

ورأت "لوزة" ميناء الإسكندرية لأول مرة من البحر. الشاطئ الطويل الذي يشبه القوس العمارات الشاهقة . . صواري السفن الواقفة بالميناء . . وأحست كم هي جميلة ونظيفة ورائعة مدينة الإسكندرية . المدينة التي أحبتها دائمًا من كل قلبها .

والتفتت" لوزة " إلى الأصدقاء . . ووجدتهم جميعًا ينظرون إليها . . لقدكانت أصغرهم . . ولكنها شجاعة حتى تتحمس لهذه المغامرة . . مغامرة السفر إلى خارج مصر ا ! « القمرة » التي سنتزل فيها .

عب : إنهما قبرتان . . واحدة " لعاطف " و " نوسة " و " لوزة " ، وواحدة لك ولى .

تختخ : تمامًا .

لوزة : وما معنى قمرة يا " تختخ " ؟

تختخ: إنها غرفة في السفينة . . ويقولون عنها بالإنجليزية

وسأل الأصدقاء عن مكان القمرتين . و وجدوهما في الدور الثاني في الدرجة السياحية ، وكانتا رقمي (٤) و (٦) ، وأخذ الأصدقاء يفتحون حقائبهم ، ويرتبون ملابسهم ، وقالت نوسة " : إن هذه القمرات ضبقة . ولكنها مريحة ١! عاطف : سأترك لكما الفراشين ، وسأنام على الأرض ا! وكانت كل قمرة بها مريران . أحدهما يعلو الآخر . وحوض ومائدة صغيرة وكرسي واحد . وفافذة مستديرة كانت نطل على المباء مباشرة ، حتى ظنت " لوزة " أنها لو مدت بدها لتحسست المياه فوراً .

وانتهوا جسيعاً من نرتيب أشيائهم ، وقال " تختخ " وهو ينظر في ساعته : الساعة الآن السادسة والنصف. .



وتبادل الأصدقاء الحسمة النظرات . ثم مد وا أيديهم وأخذوا بتضافحون ... لقد التصروا .. واستطاعوا إقناع آبائهم وأمهاتهم بتلبية الدعوة التي وجهها لهم عم "تختخ" الذي يقيم قي مدينة «ميلانو « بإيطاليا .

آخدت السفينة تزيد من سرعتها تدريجياً . وبدأت الإسكندرية تختفي شيئاً فشيئاً حتى أصبحت كخط أسود على صفحة المياه الزرقاء .

وتحدث " تخنخ " لأول مرَّة قائلا : تعالوا نبحث عن

و بعد قليل ستغرب الشمس . . تعالوا نشاهد غرو بها فهو مشهد طبيعي أخاذ . . .

وأسرعوا يصعدون السلم الحلزوني المزدحم ، وكان بعض الركاب يجلسون في طرقات السفينة على السطح ، فسألت " لوزة " : لماذا يجلسون هكذا يا " تختخ " ؟

فرد "تختخ" قائلا: هؤلاء هم ركاب السطح. . فالسفينة تنقسم إلى ثلاث درجات: درجة أولى . . ودرجة ثانية أو سياحية ، وركاب السطح ، وهم الذين ينامون على السطح ، وليس لهم قمرات . . وهم يدفعون بالطبع مبلغاً أقل من ركاب الدرجة الأولى والسياحية . وقد فكرت أن نكون من بين ركاب الدرجة الأولى والسياحية . وقد فكرت أن نكون من بين ركاب السطح ، لولا أن خفت عليكم من البرد ليلا .

لوزة : هل ينامون على السطح أيضنًا ؟

تختخ ؛ طبعاً . . وكل منهم يأتى معه عادة ببطانية . . وأحياناً يستطبع الحصول على كرسي طويل «شيزلونج » يتمدد عليه .

وصعد الأصدقاء إلى فوق . . وكان هناك عدد كبير من الركاب قد وقفوا على جانب السفينة ، ينظرون إلى الأفق البعيد . . وقد بدت الشمس في جانب السماء تهوى مسرعة ككرة

كبيرة من النار . . تنطني في البحر .

كانت الإسكندرية قد غابت تماماً خلف الأفق . . . وأمست السفينة تشق طريقها في مياه تحيط بها من كل جانب . . وبدا " لنوسة " التي تحب التأمل والتفكير أنهم في عالم خيالي مصبوغ باللون الأزرق .

قال "عاطف" وهو يرتكز بذراعه على حاجز السفينة عدقًا في البحر: هذه أول إجازة صيف نقضيها بلا مغامرات ولا ألغاز . . إننا نرتاح فقط . . ونرجو أن نقضى وقتًا طيبًا في « فينسيا » و « ميلانو » .

محب : إن إجازتنا خمسة عشر يومًا . . وكم أتمنى أن تستطيع إطالتها فترة أخرى .

قالت الوزة " : ولكن كيف تهندى السفينة إلى طريقها، وليس هناك بر ولا شيء يدلها ؟

محب : هناك أولا البوصلة ، وهي تحدد الجهات الأصلية الأربعة . . الشهال والجنوب والشرق والغرب . . وهناك خرائط ملاحية عند ربان السفينة تحدد مسار السفينة كما تحدد القصبان للقطار طريقه .

لوزة : ولكن هذه اختراعات حديثة ، فكيف كان

الملاحون قديمًا يعرفون طريقهم ؟ محب : بواسطة النجوم . .

كان "تختخ" يقف وحده سارحاً يتأمل البحر . . وينظر إلى الركاب في تأمل ، وفي ذهنه ما قاله له المفتش "سامى" . . القد أخطره المفتش قبل أن يغادر الميناء بقصة عجيبة . . مثيرة . . وترك له حرية إخطار الأصدقاء بها أو إخفائها عنهم عني لا تنبد د إجازتهم . . والتفت "تختخ" إلى الأصدقاء . . كانوا جميعاً ينظرون إلى البحر في ابتهاج . . إنها أول مرة كانوا جميعاً ينظرون إلى البحر في ابتهاج . . إنها أول مرة

يخادرون فيها الوطن وهو باعتباره أكبرهم كان يحس بالمستولية . يجب أن يعودوا سالمين إلى الوطن بعد انتهاء الرحلة وأخذ " تختخ " ينظر إلى الركاب . . كانوا يكونون حلقات ينحد ثون . . إنهم خليط عجيب من مختلف الأجناس والحسبات . . إنهم خليط عجيب من مختلف الأجناس والحسبات . . إنجليز . . وأمريكان . . وإيطاليون ويونانيون وإفريقيون وغيرهم . . وكان بينهم عدد كبير من المصريين أيضاً . .

وحول حوض السباحة فى السطح الحلنى للسفينة كان عدد من الركاب يلبسون ثيابًا خفيفة .. ويتحدثون بمرح. وفى الطابق الأول حيث ركاب الدرجة الأولى كان هناك الكازينوا مكشوف تصدح فيه الموسيقى . . وكان " تختخ " يفحص وجوه الركاب جميعًا ، وفى ذهنه سؤال هام . . هام جدًا . . من هو بين كل هؤلاء ؟!

1 4 98

هو الذي تحدّث عنه المفتش "سامى" . . وطلب منه أن يأخذ باله منه جيداً . . فهذا الآخر سوف يتصل به فى وقت ما . . ليلا أو نهاراً . . وسيقول له كلمة السر . . كلمة السر التي يجب أن يخفيها عن كل الناس . . وعندما يقول له

كلمة السر فعليه أن يتعاون معه . . فهناك مغامرة كبرى على ظهر الدفينة ! وقطع على " تختخ " حبل تفكيره صوت " نوسة " وهي تسأله : مالك تبدو مشغولا يا " تختخ " ؟ إنك لم تنطق بكلمة واحدة منذ ركبنا السفينة !

رد " تختخ " مسرعاً وهو يحاول إخفاء ارتباكه ! إنني . . إنني أتأمل الغروب . . إنه لوحة من عمل الفنان الأعظم . . الله . . لوحة لا تستطيع يد إنسان أن تقلله ها . قال " عاطف " مبتسماً : الله . . ما هذا الشعر . . إنك شاعر ، وإن كنت أتخن الشعراء !

قالت "لوزة": إنه منظر طبيعي رائع فعلا . . فليس هناك إلا الأفق . . والشمس الغاربة . . والبحر . .

محب : دعونا من هذا كله . . وتعالوا نعرف مواعيد الطعام . . فإنني جائع حقيًا .

تختخ : سوف يمر أحد عمال السفينة بدق صينية من النحاس معلناً موعد الطعام قبله بدقائق . . وعلى كل حال فإن الإفطار كما علمت في الثامنة . . والغداء في الثانية ، والعشاء في السابعة .

عب: ومن السابعة حتى موعد النوم. . أليس هناك طعام؟

تختخ: لا طبعًا . . هذه هي الوجبات الثلاث التي تقد مها السفينة مجانبًا مقابل التذكرة . . فإذا أردت طعامًا آخر فعندك « البوفيه » وعليك أن تدفع الثمن .

وفي هذه اللحظة مر بهما شخص ضخم، اضطرته حركة السفينة أن يميل ، فيدوس على قدم " تختخ " ، فصاح هذا متوجعًا ، فأخذ الرجل يربت على كتفه معتذراً قائلا في لغة عربية ركيكة : آسف . . إنني آسف . . لم أكصد! ونظر إلى " تختخ " طويلا . . ونظر إليه " تختخ " ، وتذكر الرجل الذي وصفه له المفتش. . إنه ضخم أيضاً.. ويتحدث العربية بلكنة أجنبية . . فهل هذا هو ؟ وهل يقول له كلمة السر ؟ . . ولكن الرجل مضى دون أن يقول شيئًا سوى الاعتذار . . وأخذ " تختخ " يدلك قدمه الوجعتى تم سمعوا الدق على الصينية النحاسية .. لقد جاء وقت العشاء .. وانطلقوا جميعًا مع بقية الركاب إلى قاعة الطعام الواسعة . . وسرعان ما كانوا يتناولون أول وجبة لهم على ظهر السفينة . . وقد ارتفعت أصوات الملاعق والسكاكين والأطباق وكثرت حركة الطباخين والسفرجية . .

# رسالة في الليل

صعد الأصدقاء إلى السطح بعد الانتهاء من العشاء. كان البحرساكنيا، والسفينة تمضى وصوبت آلاتها يهدر في الصمت .. والهواء رقيق بارد .. وموسيقي خفيفة تأتى من السطح العلوى . . وقمر صغير يضيء المياه ، وتمتد

أشعته إلى السفينة على سطح البحر ، وكأنه مربوط إليها " بخيوط من الفضة .

قال "تختخ": إنه شيء يشبه الحلم فعلا . . قمر وبحر ونجوم . . ورحلة في الليل إلى أوربا . .

نوسة : شيء رائع حقيًّا . . سنرتاح تماميًا . . نستريح من الألغاز أيضًا .

تختخ: وما يدريك ؟

توسة ؛ أتقصد أننا قد تعبَّر على لغز ٢ تختخ: ممكن طبعًا . . بمكن جدًا . لوزة ؛ إن ذلك ليكون في منتهى الإثارة . : رحلة ولغز 19 En.

عاطف : ألا تكفيك الألغاز الماضية لا ألا تشبعين ؟ لوزة : إنه لشيء مثير أن تعبّر على سرّ . . ثم تحاول حله ، وتستطيع أن نصل إلى الحقيقة .

محب : إن الوصول إلى الحقيقة هو هدف كل الناس. وصمتوا واستسلموا إلى الموسيقي . . وعاد " تختخ " يفكتر في حديث المفتش " سامى " ، وهو يقول له: سيتصل بك إنسان ما .. لا أعرف شكله بالضبط، ولكنه شاب إبطالي يتحدث العربية . . طويل القامة . . سيقول لك كلمة السر . . فساعده ، فهو في مهمة خطيرة . .

وأخذ " نختخ " يقول لنفسه : أأقول للأصدقاء الآن؟ ... أم أنتظر حتى يتصل بي الرجل ؟ . . وهل يتصل ؟ ومتى ؟ وفضل الانتظار لحي لا يشغلهم بشيء قد لا يحدث . وقالت " نوسة " : تعالوا نجلس فقد تعبت من الوقوف .

وبحثوا عن مكان قريب .. وكان هناك عدد من السبان



و ودعت " لوزة " الصغيرة والدتها وهي تفارقها لأول مزة !

يرقصون على الموسيقى ، وقد ارتفع ضجيجهم .. وسيدة عجوز تجلس وحدها ، وقد وضعت على ركبتيها بطائية تتقى بها برد الليل . . كانت تنظر إلى حلقة الرقص فى ضيق .

قال "تختخ " فى نفسه : لعل الرجل لا يريد أن يتحدث إلى فى وجود الأصدقاء . . ولعله يراقبنى الآن ، وينتظر أن أكون وحيداً فيكلمنى . .

والتفت إلى الأصدقاء قائلا : سأذهب في جولة في أرجاء السفينة ، وسأعود إليكم بعد قليل .

وانطلق وحيداً على السطح، حتى وصل إلى مقدمة السفينة حيث رصت كميات ضخمة من البضائع ، أخذ يسير بينها محاذراً ، حتى وصل إلى آخر السفينة ، ووقف قليلا ، نم استدار ، ومضى على الجانب الأيسر . . ووجد سلماً ينزل إلى قلب السفينة فنزل ، وأحس بالحر في داخل السفينة ، وشم رائعة الطعام ، وقابل سلماً آخر فنزل دون أن يدرى إلى أين . . ووجد نفسه قرب قاع السفينة حيث ينام البحارة والمهندسون وغيرهم من العاملين في تسيير السفينة . . وارتفع دوى الآلات . . وتذكر جزءاً آخر من حديث المفتش دوى الآلات . . وتذكر جزءاً آخر من حديث المفتش بالشرطة دوى "سامى": لقد أرسلت إلى الرجل الإيطالي – وهو مفتش بالشرطة

الإيطالية - ورقة بها أوصافك .. وقلت له إنه يمكن أن يعتمد عليك . إن الإيطالي اسمه " باولو " . لاتنس هذا الاسم: " باولو " - . وكلمة السر هي « كلب البحر »! "كلب البحر " .. هذه هي كلمة السر .. وهي في الوقت نفسه اسم أطلقه رجال الشرطة في العالم كله على مهرب خطير . . مهرب عجيب لا يعمل إلا في البحر . . وله عصابة قوية تساعده . . لا أحد يعرف شكله ولا اسمه الحقيقي .. ولهذا أطلقوا عليه اسم "كلب البحر" .. ربما لأن كلب البحر سريع في السباحة . . وهذا المهرّب سريع في الهرب . . وقد وصل إلى البوليس الإيطالي خبر يقول إن "كلب البحر" سيركب السفينة «سوريا» من الإسكندرية: وأرسل المفتش " باولو " لمراقبته ، ولكنهم لا يعرفون اسمه ولا شكله . . إنه واحد من ٢٠٠ راكب تحملهم السفينة . . الن هو؟ إن مهمة "باولو" معرفة شخصية "كلب البحر" ... ولهذا فإن " باولو " مُتَخَفَّ هو الآخر . . و " تختخ " لا يعرف " باولو " ، ولا يعرف "كلب البحر " . . كل " ما عليه أن ينتظر حتى يتصل به " باولو " ويقول له كلمه السر . ثم يبدآن في العمل معاً .

قال له المفتش "سامى" أيضًا : إن "كلب البحر" مهرًب خطير . . وعصابته قوية . . وأنت حرّ فى أن تتلخل أو لاتتلخل . . وأنت حرّ أيضًا فى إشراك بقية المغامرين فى هذه المغامرة الحطرة . . إننى أثق فيك وفى حسن تقديرك . .

وقطع حبل أفكاره ظهور أحد مهندسي الباخرة وهو يمسح يديه في قطعة من القطن ، ونظر الرجل إلى "تختخ" وبادره بالسؤال : ماذا تفعل هنا أيها الأخ ؟

تختخ : إنني أنجول . .

المهندس : هذا ممنوع تمامًا . . ممنوع أن ينزل الركاب إلى عنابر البحارة أو قريبًا من الآلات .

تختخ : آسف .. الحقيقة أنني ضللت طريقي.. ووجدت سلماً فنزلت .

المهندس : تعال معي .

ومشى المهندس أمامه . . وصعد سلماً ، ثم آخر . . ووجد " تختخ " نفسه مرة أخرى على ظهر الباخرة . . ومضى ينظر في وجه كل من يقابله . . لا بد أن أحدهم هو " باولو " . . والآخر " كلب البحر " . . ولكن من فيهم؟ هذه هي المشكلة !

ووصل إلى حيث كان الأصدقاء. وكان "عاطف" المرح قد اشترك في حلقة الرقص .. كان يرقص برشاقة مع فتاة في مثل سنه . . و بقية الأصدقاء يقفون حول الراقصين يبتسمون .

وقال "تختخ" في نفسه : إنهم سعداء . . فلا داعي لأن أشغلهم ب" باولو" أو "كلب البحر" . . فإذا وجدت أنني أستطيع أن أتصرف وحدى فلن أقول لهم شيئًا .

واقتربت الساعة من التاسعة والنصف .. وافتهى "عاطف" من رقصته ، وأخذوا جميعاً يتبادلون النكات والضحكات، ثم نزلوا إلى الدور الأول حيث توجد قمرات النوم . . وكانت الممرات حافلة بالركاب . . كلهم متجهون إلى أماكنهم . . ودخل " تختخ " و " عب " قمرتهما . . ودخلت " نوسة " و " لوزة " و " عاطف " القمرة الثانية، وتمنوا جميعاً بعضهم لبعض نوماً هادئاً ، ثم أغلقت الأبواب .

قال "محب": هل تنام فى السرير العلوى ؟ تختخ: أفضل أن أنام فى السرير الأسفل . . فقد أحتاج إلى الخروج مرة أخرى ، فلا داعى لإزعاجك . عب : لماذا تخرج ؟

تختف إنى أحب التجول لبلا كما تعرف .



أحداً ... ونظر في الممر الطويل ، ولكنه كان خالبًا .. ولم يكن هناك سوى المصابيح المضاءة تتأرجح بخفة مع حركات السفينة . .

> ماذا جرى ؟ ولماذا هذه الطرقات ؟

هكذا حدث " تختخ " نفسه . . ثم استنتج فوراً أنها رسالة إليه . . ونظر تحت قدميه ، فإذا على الأرض ورقة صغيرة مطبقة بعناية ، فانحنى والتقطها . ثم أغلق الباب ، وعلى ضوء (الأباجورة) فتحها ونظر فيها . كانت مكتوبة باللغة عب : لقد لاحظت أنك مشغول البال قليلا . . أليس كذلك ٢

ا تختخ : فعلا . .

محب : الذا ؟

نختخ ؛ لاداعي لأن أقول لك الآن . . فقد يتضح في النهاية أنى مشغول البال بلا شيء .

وخلع الصديقان ملابسهما ، ولبس كل منهما ثياب النوم .. وصعد " محب" إلى السرير العلوى ، واستلق "تختخ" على فواشه ، وأضاء ( الأباجورة ) الصغيرة المثبتة بجوار الفراش . . وأمسك بكتاب يعلم اللغة الإيطالية ، ومضت دقائق ثم سمع صوت تنفس " محب " المنتظم ، وأدرك أنه استغرق في النوم . شيئًا فشيئًا بدأت الأصوات في السفينة تتلاشى ، ولم بعد هذاك سوى صوت المحركات الضخمة . . وصوت ارتطام المياه بالسفينة ، وهي تشق طريقها . ولا يدرى " تختخ " كم مضى من الوقت وهو يقرأ : . ثم سمع صوت أقدام حذرة تسير أمام قمرته، ثم تتوقف أمامها بالضبط . وتنبهت أعصاب " تختخ " فوراً . ؛ وسمع صوت نقرات خفيفة على الباب ، فأسرع يقوم من مكافه . . ثم فتح الباب ، ولكنه لم يجد

### كلمة السر

كانت الريح تهب من صوتاً عميقاً يقول : توفيق ؟

مقدمة السفينة باردة. . ورذاذ الماء يصل إلى السطح، يتناثر على وجه " تختخ " الذي وقف بحد ق في الظلام ، بين صناديق البضاع الضخمة ، باحثاً عن "باولو".. لكنه لم ير أثراً لأحد. فتقدم خطوات . . وفجأة سمع من بين الصناديق

التفت " تختخ " إلى مصدر الصوت الذي كان بأني من بين صندوقين كبيرين ، وبدأ يتحرك في اتجاهه . ولكن صاحب الصوت عاد يقول : لا تتقدم أكثر من هذا . قال "تختخ" : من أنت ؟

رد الصوت : أنا "باولو" . .

وتذكر " تختخ " تعليات المفتش " سامي " . . المهم هو كلمة السر. فقال : إنني لا أعرف أحداً بهذا الاسم .

ودق قلب " تختخ " دقاً سريعاً . . لقد تم الاتصال بسرعة . . وفي أول ليلة ! ولكن المفتش حذَّره . . المهم هو كلمة السر .. فلماذا لم يكتبها" باولو"؟ لعله خشى ألا يتسلم " تمختخ " الرسالة . .

كان هذا هو الاستنتاج الوحيد . وأسرع " تختخ" ينظر إلى الساعة . . كانت الحادية عشرة . . وارتدى ثيابه في هدوء حتى لا يزعج " محب " ، وانتظر حتى مضت عشر دقائق ، تم فتح الباب بهدوء ، وانسل خارجاً ، وأخذ طريقه عبر الممرات المضاءة متجهاً إلى مقدمة المفينة . . وصعد السلم المؤدى إلى السطح وأحس بهواء البحر البارد يتسلل إليه فارتعد . . ولكنه مضى على ممر السفينة الأيمن متجهاً إلى مقدمة السفينة التي كانت غارقة في الظلام.

قال صاحب الصوت : إنني مفتش البوليس " باولو " تختخ : وماذا تريد منى ؟

صاحب الصوت : أريد أن أقول لك كلمة السر اكلب البحر »! وابتسم " تختخ " . . إنه " باولو " فعلا افلا أحد يعرف كلمة السر إلا هو والمفتش " سامى " و " باولو "! قال "تختخ " : لقد أخبرني المفتش "سامى "أفك تريد معاونيي . ولو ياولو : هذا صحيح .

تختخ : إننا ، أنا وأصدقائي ، على استعداد لمعاونتك في القبض على "كلب البحر" .

باولو : هل عندك معلومات عنه ؟

تختخ : معلومات قلعلة جداً . . أعرف أنه إيطالى الأصل . . وأنه يستخدم أسماء كثيرة . . وعصابته قوية . . وأنه ضخم طويل القامة .

باولو : فقط ٢!

تخنخ : نعم

باولو ؛ سوف أعطيك بعض الأوصاف الأخرى له حتى تتمكن من البحث عنه .

تختخ : ألم تتعرف عليه بعد ؟

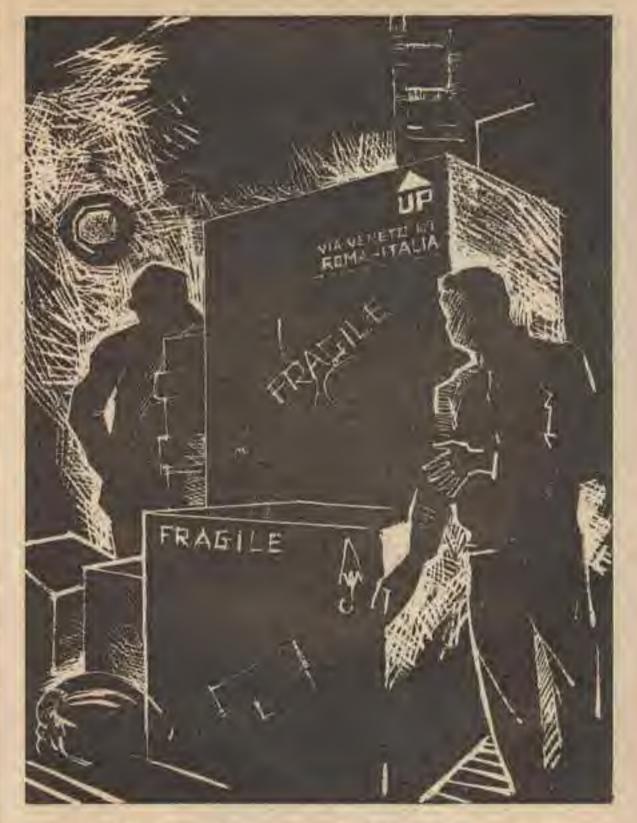

وخلف بعض الصناديق الكبيرة ، كان « باولو » يقف في الظلام و « تختخ » يتحدث إليه



وأقيمت حفلة واقصة على ظهر السقينة اشترك فيها عدد كبير من الشباب

باولو: لا . . إننى مازلت أبحث ، فهو رجل شديد الدهاء ، لا أحد ، يعرف شكله إلا عدد قليل من أعوانه - تختخ : لماذا تتحدث معى في الظلام ؟ . . لماذا لا تظهر ؟ باولو : لا تسأل عن هذا الآن . . فليس هذا مهماً لك ـ تختخ : وكيف أتصل بك؟

باولو : سأجد الطريقة المناسبة للاتصال بك عندما أريد . تختخ : ومتى تصلني المعلومات ؟

ياولو : في الوقت المناسب .

وساد الصمت إلا من صوت الربح . . وسمع " تختخ " حركة أقدام في الظلام . فقال : " باولو " . .

ولكن أحداً لم يرد

وعاد يقول : " باولو " . . هل أنت موجود ؟

ولكنه لم يسمع شيئًا سوى صوت الريح . وكان واضحًا
أن " باولو " قد انصرف فتلمس " تختخ " طريقه في الظلام عائداً إلى سطح السفينة . ثم نزل السلم إلى قمرته . وقاد استغرق في التفكير وكانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل . وهو ما زال ساهراً في فراشه يفكر في هذه المغامرة العجيبة . . ويتساءل اليقول للأصدقاء " أم يخي عنهم العجيبة . . ويتساءل اليقول للأصدقاء " أم يخي عنهم

هذه القصة المثيرة ؟ ! وظلت الأفكار والحواطر تدور برأسه حتى استسلم للنوم .

في صباح اليوم التالى اجتمع الأصدقاء بعد الفطور على ظهر الباخرة . . كان الجو حارًا . والريح ساكنة . . علم يتردد " محب "و " عاطف " في ارتداء المايوهات ، والقفز إلى حمام السباحة مع عدد كبير من الركاب . . وجلس " تختخ " و " نوسة " على كرسيين بجوار الحمام يشر بان الكوكا كولا . . كان "تختخ "يلبس نظارة شمس سوداء . . ومن خلفها كان ينظر إلى كل راغب نظرات متأنية . . محاولا أن يبحث عن "كلب البحر"، وعن "باولو" أيضاً وفي طرف السفينة كان رجلان يجلسان معنّا يتحدّثان ويدخنان . دون أن يلتفنا إلى بقية الركاب : وقام " تختخ "واتجه ناحيتهما منظاهراً أنه يتمشى . وأخذ يقترب أكثر فأكثر محاولا التسمع إليهما. . وفي تلك اللحظة أقبل " محب " و " عاطف " في ملابس البحر، وهما يقطران ماء، وأخذا يجذبان " تختخ " ناحية الحمام . . وصاح " محب " : تعال افزل معنا . تختخ : اتركني يا " محب " : ليست لي رغبة

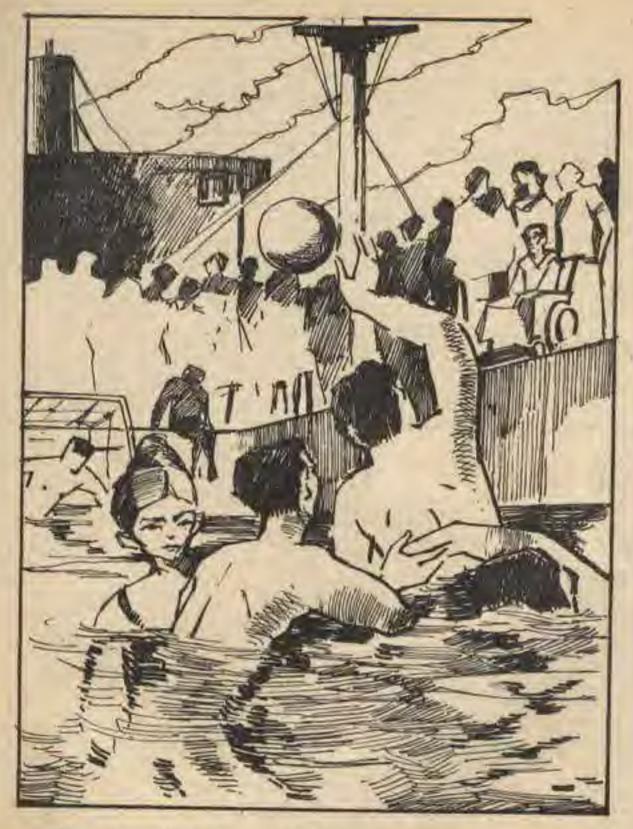

واجتمع الركاب يتفرجون على المباراة ، وكان بينهم رجل مشلول

عب : إن الماء ممتع . . وسنلعب كرة ماء مع أربعة آخرين من الركاب .

ولم يتركه الصديقان حتى غير ملابسه ، وقفز إلى حمام السباحة .. وبدأت المباراة .. أربعة من الأولاد ضد" تختخ" و " عاطف " و " محب "و " لوزة " . . وسرعان ما تجمع الركاب حول الحمام يشجعون الفريقين بحماسة . . و بخاصة " لوزة " الني كانت تجيد السباحة . . وكانت تقف في مركز حارس المرمى . . وأخذت الأهداف تتوالى . . هذا هدف . . وهناك هدف . . والصياح يرتفع بكل اللغات لتشجيع اللعب . . وشاهد الحاضرون وسط هذه الحماسة كلها عربة رجل مشلول تتقدم . . وأوسع له المتفرجون مكاناً ليتفرج . . وكان واضحاً أن تصفه الأسفل مشلول تماماً ، وإن كانت يداه تتحركان في حماسة وهو يتابع اللعب .

وحمى وطيس اللعب أكثر .. وأخذ "تختخ" يرمق الرجل المشلول بعطف، وكان قدعلم من قبل أن نصفه الأسفل مشلول تماماً وفجأة شاهد ما لم يره أحد غيره .. لقد كانت أصابع قدمى الرجل تتحرك . . ودهش " تختخ" تماماً . . فليس من الممكن أن تتحرك أصابع رجل مشلول !



" تختخ " فاثدة من متابعته ، وبخاصة أنه كان فى غاية الجوع بعد المباراة الحامية .

ذهب "تختخ" إلى قاعة الطعام المزدحمة . . ولم يستطع الانضام إلى الأصدقاء الذين جلسوا في الصف كالمعتاد ، كل بحسب وقت دخوله ، وهكذا جلس قرب الباب وحده . وجاء السفرجي فوضع الأطباق الفارغة . . ثم جاء آخر يحمل الطعام . . ورفع" تختخ" أحد الطبقين، وكم كانت دهشته عندما وجد ورقة صغيرة مطبقة ، فرفعها مسرعاً قبل أن يراها أحد ،

وأنساه هذا الخاطر اللعب لحظة ، فاستطاع الفريق الآخر أن يسجل هدفيًا . لكن "تختخ "استطاع تعويض الهدف سريعيًا . وإن ظل مشغول البال بما شاهده .

وانتهت المباراة بفور الأصدقاء بفارق أربعة أهداف .. وصفق لهم المتفرجون طويلا، وهم يخرجون من الماء . . وأسرغ الأصدقاء إلى قمراتهم حيث استحموا وغير وا ملابسهم، ثم عادوا إلى السطح .. ووقف "تختخ " يراقب الرجل المشلول باهتمام.. كان الرجل يجلس على كرسيه المتحرك مولياً ظهره إلى الركاب، ناظراً إلى البحر ، وقد وقف بجواره رجل آخر يتحدث إليه . وظل " تختخ " يفكر . . شيء مدهش أن يتمكن مشلول من تجريك أصابع قدميه . . فالشلل معناه نوقف الأعصاب عن العمل . . وعدم القدرة على تحريك العضو المصاب . . فكيف استطاع المشلول أن يحرك أصابعه ؟ ! وتمنى " تختخ " أَنْ يُعرِفُ أَينَ " باولو "، ليقول له هذه الملاحظة الهامة . وبيمًا " تختخ " مستغرق في خواطره حان موعد الغداء . . وأسرع الأصدقاء الذين اشتد بهم الجوع إلى قاعة الطعام . . وكذلك أسرع بقية الركاب وأصبح السطح خالينًا إلا من المشلول والرجل الذي معه .. ثم بدأ الكرسي يتحرك جاملا صاحبه . ولم يجد

ووضعها في جيب قميصه ، وقد أدرك أنها من " باولو " .

لكن كيف وضع " باولو " الورقة في مكانها بين الطبقين ؟
هل يعمل في المطعم ؟ أو أن له أعوانًا فيه ؟ لقد أخبره المفتش " سامى " أن " باولو " يعمل وحده على ظهر السفينة . . فهل كانت معلوماته غير دقيقة ؟ !

وظل " تختخ " يراقب السفرجية ، محاولا تذكر الرجل الذي وضع له الأطباق حتى يقارنه بالأوصاف القليلة التي يعرفها عن " باولو " ، ولكنه لم يتمكن .

والتهم طعامه مسرعاً ، فقد كان بريد أن يعرف ماذا فى الورقة . . وغادر قاعة المطعم إلى قمرته ، وبعد أن أغلق الباب على نفسه فتح الورقة وقرأ ما بها . . كانت بضع كلمات قلبلة بالحط الردىء نفسه:

« منتصف الليل في المكان نفسه »

واستلقی " نختخ " علی فراشه یفکر . . ودخل " محب " قائلا : إننا لم نرك فی قاعة الطعام . . ماذا حادث ؟ رد " تختخ " شارداً : لا شیء . . لقد تأخرت فی الدخول . . ثم جلست بجوار الباب ، وتناولت طعامی مسرعاً ،

وعادت إلى هذا لأننى أحس برغبة قوية فى النوم . . فإنبى متعب . وأغمض " تختخ " عينيه ، وسرعان ما استغرق فى النوم فعلا . . وقد نسى الورقة التى كان ممسكًا بها . . فوقعت منه . . ولاحظ " محب " – الذى كان يجلس بجوار الفراش يقرأ – لاحظ الورقة وهى تقع من يد " تختخ " ، فالتقطها وقرأ ما فيها :

« منتصف الليل في المكان تفسه » " باولو "

دهش " نحب " لما في الورقة، وأخذ يفكر في معناها . . وفي اسم " باولو " ، وقال " محب " في نفسه : إن المكان نفسه تعنى أن " تختخ " سبق أن ذهب إلى هذا المكان من قبل . . فأين هذا المكان من قبل . . فأين هذا المكان ؟ ولماذا منتصف الليل ؟ ومن" باولو " ؟ ولماذا يخفى " تختخ " أى شيء يفعله عن الأصدقاء ؟ وهل يقول له إنه وجد الورقة أو يسكت ؟ وهل يقول لبقية الأصدقاء ؟

وتذكر " محب " أن " تختخ " كان مشغول البال منذ ركبوا السفينة . . فلماذا ؟ وما السر الذي يخفيه ؟

أسئلة كثيرة كانت تدور بذهن " محب " . وهو جالس

#### حدث في منتصف الليل

بعد ساعة من العشاء أوى وقرأها تشغل باله . . وكان



أكثر ما شغل باله أن يتعرض "تختخ " للخطر بدون أن يعرفوا . . وأن يحدث له شيء بدون أن يتمكنوا من إنقاذه .

ومضت الساعات . وأشرفت الساعة على منتصف الليل . . وجلس " تختخ " في فراشه لحظات ، ثم قام ففتح الباب وخرج . . وكان " محب " مستعدًا لهذه اللحظة ، قانتظر لحظات ، ثم قفز هو الآخر من فراشه ، وأسرع خلف " تختج " . . وعندما فتح الباب رآه يسير في نهاية الدهليز المضاء . . فأسرع خلفه ، وهو يمشى على أطراف أصابعه .

ينظر إلى صديقه النائم . . ثم قرَّر في النهاية أن يترك الورقة مكانها وينتظر ما يحدث .

وغادر " محب " القمرة ، وأغلق بابها وراءه ، ثم صعد إلى السطح حيث كان "عاطف" و " نوسة " و " لوزة " يقفون مع بعض الأصدقاء الذين لعبوا معهم المباراة يتحدُّ ثون . وعندما استيقظ " تختخ " نظر إلى ساعته . . كانت قد أشرفت على الرابعة بعد الظهر ، وأحس بنشاط كبير ، تُم تذكر الورقة ، فبحث عنها ، ووجدها قد وقعت منه بجوار الفراش . . فحمد الله أنه وجدها قبل أن تقع في يد أحد . . وطبقها بعناية ثم وضعها في جيبه وخرج حيث لحق بالأصدقاء . على السطح .



وصعد "تختخ" إلى السطح ، فصعد خلفه ، ثم سار إلى مقدمة السفينة و " محب " يتبعه عن بعد .

كانت مقدمة السفينة غارقة في الظلام ، وتقدم "تختخ" الى حيث وقف في الليلة الماضية . . وكان " محب " يقترب هو الآخر ، وهو يزحف على يديه وركبتيه حتى لايراه أحد . . ووقف على مقربة يستمع . وكانت الربح تهب من مقدمة السفينة إلى مؤخرتها ، فاستطاع أن يستمع الى أكثر الحوار الدائر .

سمع "تخنخ" صوت " باولو" في الظلام يتحدث إليه .. قال "باولو" : هل اشتبهت في أحد من ركاب السفينة ؟ تختخ : لست متأكداً . . ولكن يبدو لى أنني أمسكت بطرف الخيط .

باولو: ماذا تقصد بالضبط؟

تختخ: لقد اشتبهت في شخص مشلول .

ساد الصمت لحظات ثم قال " باولو" : مشلول ؟ ! تختخ : نعم . . إنه رجل مشلول يجلس على كرسى متحرك . . كان يتفرج اليوم على مباراة كرة الماء التي كنت

ألعب غيها ... وقد لاحظت في أثناء المباراة أن أصابع قدميه تتحرك ، وهو شيء مستحيل بالنسبة لرجل نصفه الأسفل مشاول! باولو : هذه ملاحظة ذكية . . وأنا أراقب هذا الرجل أيضاً . . ولكنه ليس "كلب البحر " بالتأكيد . . فكلب البحر كما تعرف ضخم الجسم . . وهذا الرجل قصير القامة . تختخ : لعله أحد أفراد العصابة .

باولو: هذا ممكن . . على كل حال سوف أهتم أنا بهذا الرجل . . وعليك مراقبة راكب القمرة رقم (٣) فى الدرجة الأولى، واسمه " مارسيل " . . إنه يشبه "كلب البحر" إلى حد بعيد . . وتصرفاته مريبة جداً .

تختخ : سأحاول .

باولو : وسأتصل بك الليلة القادمة بطريقة ما .

تحتخ : هل لك أعوان على ظهر السفينة ؟

باولو: لا داعى للأسئلة الآن . . سوف تعرف كل شيء عندما تصل إلى « ثينيسيا » ، فإن الموقف خطير ، وإذا عرف "كلب البحر " شخصيتي أو شخصيتك أو أننا نتبعه ، فسوف يقضى علينا بلا تردد.

كان " محب " يستمع إلى الحوار بقلب مرتجف . .

ولم يكد يسمع الكلمات الأخبرة حتى أدرك أن الحاديث قد انتهى ، وأن " تختخ " سوف بتحرك ويتحرك الرجل الذى يتحدث معه ، وقد يلتفيان به . . فأسرع بالانصراف . . ولكنه أحس بخطوات واسعة تقرب منه . . فانتهز فرصة الظلام ، وانحرف واختنى خلف افة من الحبال . . وشاهد وجلا طويل القامة يعبر أمامه . . ثم ينزل السلم مسرعاً ، واستطاع أن يلمح على ضوء السلم قمة رأسه فرأى شعره الذى انترت فيه بعض شعيرات بيضاء .

ظل " محب " فى مكانه لحظات حتى تأكد من غياب الرجل فى جوف السفينة . . ثم نزل السلم بهدوء حتى وصل إلى القمرة وفتح الباب . . ووجد نفسه وجها لوجه مع "تختخ". نظر " تختخ" إلى " محب " فى اندهاش شديد ، نظر " تختخ" إلى " محب " فى اندهاش شديد ، ثم سأله : أين كنت ؟ . . فكر " محب " لحظات ، ثم لم يجد فائدة من الإنكار فقال : كنت فى مقدمة السفينة أستمع الى الحوار بينك وبين الرجل .

تختخ : " باولو " ؟

محب : لا أعرف " باولو " ولا غيره . . لقد سمعتك تتحدث مع رجل ما . . ثم انصرفت قبل أن تفرغا من حديثكما

تمامياً . . واضطررت إلى الاختفاء حتى عبر الرجل ، ولهذا تأخرت .

تختخ : وهل رأيته ؟

عب : لا ، لم أر سوى شبحه ، وهو طويل القامة ، ثم رأيت قمة رأسه فى ضوء السلم .

تختخ : وهل سمعت كل الحوار ؟

عب : أكثره كما قلت لك : . . وأنا آسف إذ تلصصت

عليكم .

تُختخ: لكن كيف وصلت إلى هناك ؟ محب: لقد قرأت الرسالة التي كانت في يلك اليوم عصراً، فقد سقطت من يدك عندما نمت . . ولم أستطع مقاومة إغراء قراءتها .

تختخ : وماذا استنتجت ؟

عب: لا شيء تقريباً . . سوى أنك متصل بشخص ما . . أو بمغامرة ما ، وأنك تخفي عن الأصلقاء هذه الحقيقة . تختخ : اعذرني يا "عب" . إنني خائف عليكم جداً . عب : وهل تخاف أنت علينا ، ولانخاف نحن عليك؟! لقد تعاهدنا منذ أول مغاهرة ألا يخني أحد منا شيئاً عن

الآخرين ... ولكن ها أنت ذا تتصرف وحدك . . وإذا وقع لك حادث فلن نعرف عنك شيئًا .

أطرق " تختخ " بوجهة إلى الأرض ، وقد أحس بالحجل والاضطراب . . ومضت لحظات صمت بين الصديقين ، ثم قال " تختخ " : في الحقيقة أنني لا أكاد أفهم شيئًا من هذه المغامرة كلها .

عب : ولماذا لا تخبرني بما تعرف ؟

تختخ : عندما جاء المفتش "سامى " لوداعنا على ظهر السفينة ، قال لى إن مفتشا من البوليس السرى الإيطالى على ظهر السفينة يدعى " باولو " ، وإن " باولو " سوف بتصل بى ، ويطلب مساعدتى فى مطاردة مهرب خطير ليس له اسم محدد ، لهذا يطلقون عليه اسم "كلب البحر " .. وهى كلمة السر التي ستكون وسيلة التعارف بينى وبين " باولو " . . وقد التقيت به أمس ليلا وهذه الليلة .

عب : ولماذا يقابلك في الظلام ولا تراه ؟

تختخ: إنها إجراءات للتخفى كما يرى " باولو " ، وليس لى حق مناقشته ، فعلى آن أستمع إلى تعلياته فقط . . ولعله يخشى إن أنا عرفته أن أكثف شخصيته لكم أو لأى إنسان آخر ،

وهذا يمثل خطورة عليه ، وعلى العملية كلها .

عب : ومن الواضح أنكما لم تعرفا شخصية "كلب البحر" بعد .

تختخ: لا، ولكنى - كما سمعت من حديثى مع " باولو ": قاد اشتبهت في الرجل المشلول ، غير أن شكله لا يشبه "كلب

البحر " ، لهذا طلب منى " باولو " . . أن أراقب الراكب " مارسبل " الذى ينزل فى القمرة رقم (٣) فى الدرجة الأولى .

محب : وهل تخبر بقية الأصدقاء ؟

تنخنخ : كنت أريد ألا أخبركم ، كما قلت لك ، حتى لا أفسد حتى لا أفسد عليكم الرحلة .

نحب: إن الأصدقاء قد تمرّنوا بما فيه الكفاية على حل الألغاز والدخول في المغامرات والمخاطرات :

تختخ : هل تری أن نخبرهم ؟ محب : طبعاً .

وفى هذه اللحظة سمع الأصدقاء حركة أمام الباب ، فففز " محب"، وفتح الباب ، فلم يجد أحداً ، لكنه استطاع أن برى إنساناً ينحرف فى نهاية الدهليز ، فأسرع خلفه ، .

وقفز " تجنخ " خلف الاثنين . . استطاع " محب " أن يصل إلى نهاية الدهليز ، ووقف يستمع . . واستطاع بالرغم من هدير الماكينات أن يسمع صوت خطوات تنزل السلم إلى قلب السفينة ، فنزل سريعاً . . وفي هذه الأثناء كان "تختخ" قد وصل هو الآخر إلى نهاية الدهليز . . ولما لم بجد "محب"، استنتج أنه نزل السلم ، فنزل هو الآخر ، ولكنه لم بجده ، وأخذ يسير هنا وهناك حتى وجد نفسه يقترب من صوت الماكينات . . وأدرك أنه عند قاع السفينة . . وحشى أن يقابله أحد في هذا المكان الممنوع التجول فيه ، فعاود صعود السلالم من جديد .

وخطر له فى تلك اللحظة اسم "مارسيل" ، والقعرة رم (٣) فى الدرجة الأولى ، فأسرع يصعد السلالم حتى وصل إلى صف قمرات الدرجة الأولى . . كان باب الدهليز الذى تقع القمرات على جانبيه مغلقاً . . ولكنه لم يتردد ، فلفعه بيده ، ونظر أمامه فلم يجد أحداً ، وتسلل على أطراف أصابعه ، وكانت الأرض مغطاة بالسجاد الأحمر السميك فلم يكن يصدر أى صوت .

أخذ ينظر إلى الأرقام النحاسبة المثبتة على أبواب القمرات، حتى وصل إلى القمرة رقم (٣) التي كان الضوء يتسلل من

تحت عقب بابها موضحاً أن ساكنها لم يكن قد نام بعد . اقترب "تختخ" من القمرة ، وألصق أذنه بالباب يستمع . . واستطاع أن يسمع حواراً غاضباً بين رجلين . . كانا يتحدثان بالإيطالية . . فقد كان يعرف يعض كلماتها . . ولكنه لم يستطع أن يفهم شيئاً . . وأخذ يفكر . . . هل " محب" هنا ؟ . . هل حدث له شيء ؟

وبينما هو مستغرق في الإنصات سمع باب الدهليز يفتح ، وسمع صوتاً يصيح : ماذا تفعل ؟

لم يترد د "تختخ" لحظة واحدة ، بل أطلق ساقيه في اتجاه الباب الآخر للدهليز ، وفتح الباب بعنف ، في حين كان صاحب الصوت يجرى خلفه . . ثم قفز إلى الحارج ووقف ، وعندما أدرك أن مطارده وصل إلى الباب ، . فتح الباب ثم دفعه بعنف فأصاب المطارد . . وسمع صوت لعنات ، ثم صوت جسم يقع على الأرض !

أخذ " تختخ " يجرى ونزل السلالم مسرعًا إلى الدور النانى حيث تقع قمرات الدرجة السياحية، وبعد لحظات كان يدخل قمرته متسارع الأنفلس . . وبعد لحظات سمع صوت أقدام فوقف مستعدً . . وفُتُح الباب بحدر ، ثم أطل وجه "محب".

بعد الفطور في اليوم التالى ، كانت السفينة التالى ، كانت السفينة السوريا ، تقترب من ميناء اليوناني ، ووقف أكثرالركاب يشهدون اقتراب السفينة من البر . . . في حين جلس المغامرون في حين جلس المغامرون الحمسة معا على ظهر السفينة ، وأخذ " تختخ "

على الأرض



الرجل المشلول

يروى لهم قصة "كلب البحر "كلها . . ولماذا أخفى عنهم المعلومات .

وأخذ "عاطف " و " نوسة " و " لوزة " ينظرون إليه فى انبهار شديد . . فلم يتصوروا قط أن كل هذا حدث يدون أن يدروا به . . وأنهم كانوا فى نوم عميق، والمطاردات تجرى حولهم .

وأنهى " تختخ " حديثه قائلا : وأنا الآن مكلف من

قال " محب " في ضيق : لقد فقدت أثر الرجل و مرد " تختخ " : لقد كدت أقع في مأزق . . لولا أنني فررت في الوقت المناسب .

وروى " تختخ " " لحب " ما جرى له فى دهليز الدرجة الأولى ، فقال " تحب " : هل رأى الرجل وجهك ؟ تختخ : لم أعطه هذه الفرصة . فما كلمت أسمع صوته حد حد بت .

وخلع الصديقان ملابسهما ولبسا ملابس النوم . . وأغلقا الباب جيداً ، واستسلما للنوم سريعاً .



"باولو" بمراقبة "مارسيل" ساكن القمرة رقم (٣) ، وقد استيقظت مبكراً جدًّا وذهبت لأراه قبل أن يخرج . . فلم تكن عندى أى فكرة عن شكله . . وقد رأيته صباح اليوم وعرفت شكله .

نوسة : وهل تستمر في المراقبة ؟ . . أو تنزل إلى البر في المراقبة الله المراقبة على المراقبة المراقبة على المراقبة المراقبة المراقبة على المراقبة المراقبة على السادسة بعد الظهر .

بدا البردد على وجه " تختخ " ، فقالت " لوزة " : إنها فرصة أن نتفرج على مدينة لم ثرها من قبل . . وبخاصة أنك لن تستطيع أن تفعل شيئًا في النهار .

وأيد " عاطف " و" نوسة "و " محب " كلام "لوزة "، فلم يجد " تختخ" بداً من الرضوخ لرغبنهم . . وهكذا أسرعوا جميعاً يرتدون ملابس مناسبة . . ويحملون معهم بعض النقود لإنفاقها في الميناء .

و دخلت السفينة ميناء « بيريوس » ، الذي يسمى بالعربية « پيريه » ، ونسى الأصدقاء "كلب البحر " . . و " باولو" وكل شيء . . وانتبهوا جميعاً إلى اللحظات القادمة حيث ينزلون إلى البر الأول مرة ، بعد مغادرتهم الإسكندرية .

ووقفت السفينة على أحد الأرصفة ، وتدافع الركاب المحصول على تصريح بزيارة المدينة . . ووقف الأصدقاء المحسول على تصريح الحاص المحسة في الصف حتى حصل كل منهم على التصريح الحاص به ، ثم نزلوا السلم إلى الأرض . . وقال "محب" : علينا أن نشترى دليلا صغيراً للمدينة .

وكان هناك كشك صغير يبيع الحلوى والتذكارات وغيرها ، فأسرعوا إليه ، واشترى كل منهم «كارتًا» عليه صورة « پيريه » ، ليرسلوه إلى أسرهم في المعادى . وعرفوا أن « پيريه » هي أكبر ميناء في اليونان ، وتعد مدخلا من البحر تعاصمة اليونان « آثينا » .

وسأل " تختخ "أحد رجال الشرطة عن المسافة بين الهيريه ال والمأثنا الله فقال إنها نحو عشرين كيلومتراً، يقطعها الأتوبيس في نحو عشرين دقيقة ، فقالت " نوسة " : لماذا لانذهب إلى النيا الآلاد، وإحدى إلى النيا الآلاد، وإحدى أقدم المدن في العالم .

ووافق الأصاءقاء على اقتراحها بحماسة . وأسرعوا إلى موقف الأتوبيس ، وسرعان ماكان يسير بهم مسرعًا إلى الثينا » . كان الطريق بمر بين تلال عالية . . تمت عليها

ننظر أين يذهب ؟ ا

وأسرع الأصدقاء خلف الرجل الذي لم يكن قد رآهم ، وانحرف إلى شارع جانبي ، فانحرف الأصدقاء خلفه . . ووجدوه ينحرف مرة أخرى ، ووجدوا أمامهم «كازينو» صغيراً اسمه «الإيليت» ، دفع الرجل بابه الزجاجي ودخل ، فلم يترد د الأصدقاء ودخلوا أيضاً . . واتجه إلى مكان منعزل ، وجلس وحيداً ، وقد وضع الحقيبة بجواره . . واختار " تختخ" ركناً مظلماً من «الكازينو»، وجلس مع الأصدقاء ، حتى يتمكن من مراقبة الرجل بدون أن يلفت البهم الأنظار .

وأخذ « المشلول » ينظر في ساعته بين لحظة وأخرى . . وتحدث ثم دق جرس التليفون في « الكازينو » . . وتحدث « الجرسون » ، ثم أخذ ينادى على من يدعى " سبير و " ، فقام « المسلول » ، وتحدث في التليفون . . ثم دفع حسابه واتجه مسرعاً إلى الباب في اللحظة نفسها التي كان فيها « الجرسون » قد أحضر ما طلبه الأصدقاء ، فقال "تختخ": سأخرج خلفه . . موعدذا في ميدان « سندغما » قرب السلالم التي على اليمين .

أشجار العنب والزيتون . وسرعان ما وجدوا أنفسهم قد وصلوا إلى «أنينا» حيث انجهوا إلى ميدان «سندعما» أكبر ميادين العاصمة اليونانية . وكان الميدان منخفضًا يتم الوصول إليه بسلالم حجرية . وتطل عليه من مختلف النواحي تلال « أثينا» حيث تقف المعابد القديمة التي بناها الإغريق القدماء

وسار الأصدقاء يتفرجون ، وقد نسوا كل شيء عن اللغز والمغامرة ، واستمتعوا بمباهج المدينة التي سمعوا كثيرين من أهلها يتحدثون اللغة العربية . . وقال " محب" معلقاً على هذه الحقيقة بقوله : لقد عاش عدد كبير من اليونانيين في مصر . . وما زال بعضهم يعيش هناك، وبخاصة في الإسكندرية :

وقبل أن يتم " محب " حديثه التفت " تختخ " إلى رجل يسير وهو يحمل حقيبة وقال: لقد رأيت هذا الرجل من قبل ... ولكني لا أتذكر أين ؟! وأخذ الأصدقاء ينظرون إلى حيث أشار ، وفجأة قال " تختخ " بصوت مرتفع: غير معقول!! أشار ، وفجأة قال " تختخ " بصوت مرتفع: غير معقول!!

قال "محب" : ما هو غير المعقول يا "تختخ"؟ تختخ : هذا هو الرجل المشلول !

نوسة : لكن هذا يسير على قدميه .

تختخ : وهذا ما جعلني أقول إنه غير معقول . . تعالوا

ولم يكن هناك أثر للرجل ولا لأى إنسان آخر .. فأخذ بجيل البصر حوله وهو يتساءل : أين ذهب "سبيرو" المشلول ١٤ وفجأة سمع صوت باب يغلق خافه . . وعندما التفت وجد باباً من الحديد ينزل على الباب الزجاجي من الحارج . . وساد صمت رهيب وظلام ثقيل .

أحس " تختخ " كأنه فى بئر بلا قرار . . مظلمة . . ولا أثر للحياة فيها . . ولم يكن معه مصباحه الكهربائى الذى كثيراً ما استعان به فى مثل هذه الحالات .

أخذ "تختخ" بنصت ويتلفت وهو واقف في مكانه . . لكن شيئًا حوله لم يتحرك ، ولم يسمع أى صوت . وأدرك أن الباب يغلق بالتيار الكهربائي بمجرد الضغط على زر صغير . . فمن الذي أغلقه ؟ وأين ذهب "سبيرو" ؟ وماذا يفعل ؟

أسئلة كلها بلا إجابة .

وأخذ يفكر في الأصدقاء وهم يقفون في ميدان ال سندغما الله وهم لا يعرفون أحداً . . وموعد السفينة بعد ساعات قليلة . وبدأ يتحرك وقلبه يدق . . لكنه لم يكد يتقدم خطوة واحدة حيى اصطدم بتمثال ضخم من الحجر في رأسه . . .



وأسرع " تختخ بالخروج . واستطاع أن بلحق بالرجل عند رأس الشارع ، فتبعه . وسار الرجل طويلا . . من شارع إلى شارع . . و " تختخ " خلفه وليس في ذهنه خطة معينة . . ووجد الرجل يدخل إلى محل لبيع الآثار، وترد د قليلا ثم فتح الباب الزجاجي ودخل . . كان المكان مظلما تقريباً، فوقف قليلا ليرى ما حوله . . ووجاد نفسه في قاعة واسعة تكلست فيها كل أنواع الآثار . . وقد تشبعت رائحة الرطوبة والقدم.

فعاود الوقوف مكانه . . وشيئًا فشيئًا بدأت عيناه تعتادان الظلام . . ويرى ما حوله فى غير وضوح . . ماذا يفعل ؟

كان هذا السؤال يلح عليه بشدة حتى أحس كأن رأسه ينفجر . . وأحس بالتعب من طول الوقوف . . فحاول البحث عن مكان يستطيع أن يجلس فيه . . وتحرك ببطء

حتى لا يصطدم بشيء آخر . . ونفذت إلى أنفه رائحة تبغ

قوية . . إنه قريب من منفضة سجائر . . ولعل بجوارها

علبة كبريت إذا كان حسن الحظ . . وأخذ يتشمم الهواء حوله وهو يتقدم أكثر فأكثر من مصدر الرائعة ، حتى

استطاعت يداه - وهو يتحسس طريقه - أن تعبر على

مكتب . . ومد" أصابعه تتحسس المكتب ووجد ما توقعه ..

علبة كبريت ، وأمسكها بأصابع مرتعشة وهو لا يصدق

نفسه ، ثم أشعل عوداً أضاء دائرة حوله . . وأحس أنه

سيقع من طوله ، فعندما أضاء عود الكبريت وجد الماثيل

التي حوله كأنها تتحرك . وجوه سود . وأفاع . .

وفرسان . . كلها من العصر القديم .. وأخذ ينظر حوله للبحث

عن منفذ . . ثم أحس بعود الكبريت يكاد يحرق أطراف

أصابعه فألقاه ، ثم أشعل عؤداً آخر ، وبدأ يتجول داخل المخزن الكبير . . لقد دخل . . "سبيرو" هنا ولم يخرج من باب المدخل . . لا بد أن هناك منفذاً آخر .

وسار يبحث قرب الجدران التي تكدست حولها التماثيل والموائد والملابس التاريخية . . ومرة أخرى يصادفه الحظ الحسن . . لقد وجد شمعة كبيرة مثبتة في شمعدان جميل من الفضة . . فأشعلها . . واستطاع على ضوئها أن يرى الخزن جيداً .

سار يتأمل ما حوله . . ثم خيل إليه أنه يسمع صوت أقدام قريبة . . قريبة جداً . . وجمد الدم في عروقه . . من هناك ؟ وفجأة سمع نفخة قوية من خلفه أطفأت الشمعة وسمع صوتًا عميقًا يقول في الظلام : ماذا تفعل هنا ؟

" باولو " ؟ ! . . هكذا صاح " تختخ " عندما سمع الصوت وقد أحس بسعادة طاغية . .

عاد " باولو " يقول : ما الذي جاء بك إلى هنا ؟ تختخ : ما دمت قد عرفت مكاني ، فلا بد أنك تعرف كيف أتيت إلى هنا . باولو: ألم أنبه عليك أن تترك المشلول في حاله . ألم أطلب منك أن تراقب " مارسيل " ؟

تختخ : ولكن المشلول يسير على قدميه \_

باولو: إنني أعرف هذا وأكثر . . ومن المهم أن تسمع تعليماتي جيداً وإلا أفسدت خطتي في القبض على «كلب البحر » .

قال "تختخ " باعتذار : آسف جداً . . لم أكن أعرف أنك على هذا القدر الكبير من البراعة . . ولكن كيف عرفت مكاني ؟

باولو: لقد كان رجالى يتبعونك طول الوقت . . إننا نخاف عليك من «كلب البحر » ، فهو رجل داهية وجبار لا يرحم .

تختخ : آسف مرة أخرى ولكن . .

باولو: ولكن ماذا ؟

تختخ : لماذا لا تظهر إلا في الظلام ؟

قهقه " باولو " ضاحكًا ، ورن صدى ضحكته فى الظلام ، فأحس " تختخ " بنوع من الرعب ، ولكن صوت



وسأل " تختخ " " باولو " : لماذا لا تظهر إلا في الظلام ؟

#### خطة جديدة

وقف التاكسي بعد رحلة طويلة إلى ميدان «سندغما » . . ونزل " تختخ "مسرعاً يعد" « الدراخدات» وهي عملة اليونان التي معه ، وهو يخشى ألا تكني أجرة التاكسي . . ولكن ما معه كان كافينًا ، فقد بلغ الحساب ١٥ ١ دراخمة ١ . وأسرع " تختخ " إلى حيث اتفق مع الرسيل



الأصدقاء على اللقاء ، فوجدهم في انتظاره ، وقد انتابهم قلق فظيع عليه . وانطلقوا جميعاً في نفس واحد يسألونه عن سب غبابه . . لكن " تختخ " لم يجب ، بل صاح فيهم : اجمعوا كل ما معكم من دراخمات . لا تبقوا إلا ما يكفي للأثوبيس ويعض الطعام .

ومد الأصدقاء جميعاً أيديهم في جيوبهم ، وهم مندهشون ، ثم قال " محب " : لماذا ؟ ود باولو " أعاد إليه شجاعته . وهو يقول : ستعرف كل شيء في النهاية . . وأنصحك ألا تكثر من الأسئلة وأن تسمع التعليات جيداً .

ساد الصمت لحظات ، ثم قال " باولو " : سأفتح لك الباب ، فأسرع إنى السفينة قبل أن تغادر " پيريه " .

وسمع " تختخ " صوت الباب يفتح . . والتفت خلفه فوجد الباب الحديدي ينسحب تدريجياً إلى أعلى - ثم انفتح الباب الزجاجي أيضًا ، ودخل ضوء النهار إلى المخزن فبدد قليلا من ظلمته . . وأسرع " تختخ " فنفذ من الباب إلى الشارع . . وملاً رئتيه من الهواء النبى . . وألتى نفسه فى أقرب تاكسى ، وقال للسائق كلمة واحدة « سندغما » .



وتحرك التاكسي منطلقاً إلى الميدان الكبير.

تختخ : أريد أن أرسل برقية إلى القاهرة .

نوسة : القاهرة ؟ ا

تختخ : نعم . .

عاطف: لتطمئن والدتك مثلا .

تختخ ؛ ليس هذا وقت الضحك يا "عاطف" ، م سأرسل البرقية إلى المفتش "سامي " . .

لوزة : المفتش " سامى " . . هل ترسل له البرقية ليحضر؟ تختخ : بالضبط .

عاطف: إنك تضحك الآن . . أين يحضر ؟ إلى « أثينا » ؟

تختخ: لا، ياحضرة الذكى الخفيف الدم . . ولكن لينتظرنا في « ڤينسيا » .

محب: بالطائرة طبعاً . .

تختخ : طبعاً بالطائرة إلى مطار « الليدو » في « ڤيتسيا »! لوزة : ولكن لماذا ؟ إذا كنا محتاجين إلى مساعدة تعندنا المفتش " باولو " .

تختخ : فعلا . . ولكنى أريد المفتش " سامى " - هناك

أشياء فى غاية الخطورة . . ونحن لن نستطيع التفاهم مع رجال الشرطة فى إيطاليا . . من المهم أن يحضر المفتش "سامى " .

كان الحديث يدور بينهم وهم سائرون يبحثون عن أقرب مكتب تلغراف. وبواسطة أحد رجال الشرطة وجدوا مكتب .. واستطاع "تختخ " ببعض الكلمات الإنجليزية والإيطالية أن يتفاهم مع الموظف ، وأرسل برقية إلى المفتش " سامى " باللغة الإنجليزية ، فصها : فصل « قينسيا» بعد ثلاثة أيام . انتظرفا في الميناء للأهمية .

التختخ ال

وبعد أن أرسل " تختخ" البرقية قال للأصدقاء : بقيت أربع ساءات على موعد إبحار السفينة . . فهل تذهب إلى هناك أو نكمل جولتنا ؟

نوسة : نحن لم نسمع ماذا حدث لك . . تمالوا نشترى بعض الداندويتشات ثم نجلس للغداء ، فقد جعت جداً .

وافق الأصدقاء جسيعًا بحماسة على اقتراح " نوسة " ،



وقبل أن يحدث أى شيء آخر ، أطلق « تختخ » ساقيه للربح !

وقال " عب " : إن اليونان تشتهر بالفاكهة ، وبخاصة العنب والحوخ . . وبالجبن والسردين . . تعالرا لنشترى من هذا المحل القريب .

وأشار " محب " إلى محل انتشرت أمامه صناديق الفاكهة ، فأسرعوا جميعاً إلى هناك ، وأخذوا يشير ون إلى ما يطلبون ، حتى حصلوا على كل ما اشتهوه ، وسار واحتى وجدوا كنيسة صغيرة تحيط بها حديقة هادئة ، يقف على أرضها الحمام . فجلسوا على الكراسي الخشبية ، وتناولوا أشهى غداء ، وحرصوا على جمع ما تخلف منهم من أو راق و بقايا ، ليلقوا بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ " لهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ " لهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ " لهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ " لهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ " لهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ " لهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث بها في صندوق المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث به من أو راق و المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث به من أو راق و المهملات المهملات ؛ وروى " تختخ الهم ما حدث به من أو راق و المهملات ؛ وروى " تختخ المهم ما حدث به من أو راق و المهملات المهم المهم به من أو راق و المهم المه

وعندما أصبحوا جميعًا على السطح مرة أخرى قال " تختخ " أريدكم جميعًا أن تنتشروا على السفينة ، وتبحثوا عن الرجل المشلول .. ومن السهل طبعًا العثور عليه إذا كان موجوداً .

أما " تختخ " فقد وقف بجوار سلم السفينة ، يشهد عودة بقية المسافرين الذين نزلوا مثلهم إلى البر ، لزيارة " پيريه » أو الشياه .. كان يأمل أن يشاهد عودة المشلول، أو التعرف على " باولو " . . وأخذ الركاب يتزايد غددهم كلما اقترب موعد إقلاع السفينة . . حتى إذا أشرفت الساعة على السادسة رُفع السلم ، ودارت آلات الباخرة ، واستدارت لتخرج من الميناء الضخم، بدون أن يرى " تختخ " الرجل المشلول .. أو يتعرف على " باولو " !

وعندما اجتمع الأصدقاء على السطح ، يشهدون خروج السفينة إلى عرض البحر ، أكذوا جميعاً أنهم لم يجدوا أثراً للرجل المشلول على ظهر السفينة ، ولكن " محب " قال: لعله في قمرته .

تختخ : نستطيع أن نتأكد بطريقة سهلة . . انتظروني هنا . .

وذهب " تختخ " إلى الضابط المسئول عن جوازات المسافرين ، وبعد أن حياه قال : لقد تعرّفنا على رجل مشلول كان يتفرّج على مباريات الكرة . : فهل تعرفه ؟

الضابط : نعم . . إنه إيطالى وقد نزل فى « پيريه » ! ! تختخ : ولم يعد ؟

الضابط: لا ، لم يعد برغم أن تذكرته كانت إلى « قينسيا » ، ولكن كل مسافر حر أن يتصرف كما يشاء ... لقد طلب جواز سفره ونزل ولم يعد .

قال تختخ : شكراً .

وانصرف ، وقد ارتسمت على وجهه ملامح التفكير العميق ، وعندما انضم إلى الأصدقاء قال لهم : لقد حدث ما توقعته . . نزل المشلول إلى « پيريه » ولم يعد . . برغم أنه قطع التذكرة إلى « قينسيا » !

نوسة : مدهش جداً .

تختخ : طبعًا .. شيء غريب .. ولكن هذا ما توقعته. لوزة : ماذا تعنى يا " تختخ " ؟

تختخ : إنني أفكر في أشياء كثيرة . . تعالوا نقف في مكان يعيد عن بقية الركاب .

واختاروا ركناً بعيداً على ظهر السفينة وقف " تختخ " يتحد ّث إليهم بصوت هامس قائلا : أرجو أن تظلوا مستيقظين هذه الليلة، و بملابسكم الكاملة، فإثنى أتوقع أن أقابل " باولو " الليلة .

وسكت " تختخ " قليلا ، ثم عاد إلى الحديث قائلا :

إنه – كما لاحظ " محب " – ينزل من على السلم الأيسر إلى قلب السفينة ، أريدكم أن تقفوا فى أماكن متقاربة على طول الجانب الأيسر ، بحيث ترونه ولا يراكم . . فإننى أريد أن أعرف أين يذهب بعد مقابلتى . . المهم ألا يراكم . محب : ولكن لماذا يا " تختخ " ؟

تختخ : دعك الآن من الأسئلة يا " محب " ، وهيا النرى السلم الأيسر ، ونختار لكل منكم مكانه من الآن ، حتى لا ترتبكوا .

وذهب الأصدقاء إلى الجانب الأيسر للسفينة . . ثم نزلوا السلم ، وإختاروا لكل واحد منهم مكاناً يستطيع أن يقف فيه ، بدون أن يراه " باولو " وهو عائد ، ثم صعدوا إلى السطح مرة أخرى انتظاراً لموعد العشاء ، أما " تختخ " فقد أنجه إلى قمرات الدرجة الأولى ، ليراقب القمرة رقم (٣) ، حيث ينزل " مارسيل " ، كما طلب منه " باولو " .

اقترب " تختخ " من القسرة فى هدوء .. ثم نظر حوله .. لم يكن هناك أحد ، فقد خرج كل المسافرين للعشاء . . وخطر فى رأسه خاطر سرعان ما نفذه . . مد يده واختبر الباب فوجده مفتوحاً . . ودفع الباب بهدوء وخطا خطوة إلى

الداخل . . كان الظلام يسود القدرة . . وكاد " تختخ " يغلق الباب ويدخل ، لولا أن أحس فجأة بخطر قريب . . وخيل إليه أنه يسمع صوت أنفاس تتردد في القدرة المظلمة . . ثم خطر بباله سؤال : كيف يترك " مارسيل " باب قدرته مفتوحاً ؟ إن ذلك شيء غير عادى من مهرب أو رجل يعمل مع عصابة خطيرة كعصابة "كلب البحر " . وهكذا تراجع خطوة ، وأغلق الباب وانطلق إلى العشاء .

كان الأصدقاء مرة أخرى قد سبقوه ، وجلسوا فى ركن بعيد ، لم يكن يستطيع الوصول إليه بعد أن احتل بقية الركاب أما كنهم . . وارتاح " تختخ " لجلوسه وحيدا ، فلا بد أن " باولو " سيحاول الاتصال به الليلة ، وهذه فرصة ليرسل له رسالة . . وفرصة " لتختخ " ليأخذ باله جيدا ، فقد يستطيع التعرف على "باولو " . . إذا كان هو الذى سيضع الرسالة . . أو يتعرف على أحد أعوانه .

ورفع "تختخ " الطبق الأول لعله يجد الرسالة ، كما رجدها في المرة الأولى ، ولكنه لم يجد شيدًا . . وجاء الطعام نتناوله في بطء . فقد كان ذهنه يعمل في سرعة ، وهو يفكر في الرجل المشلول . . ومعامرته في مخزن الآثار العجيب ،

وإنقاذ " باولو " له فى الوقت المناسب ، وإلا ضاعت فرصة وصوله إلى السفينة .

كان هذاك سؤال يلح عليه : كيف عرف " باولو " مكانه ؟ إنه قطعًا ضابط ممتاز .. ولا بد أنه لا يعمل وحده .. وقبل أن يستمر فى أفكاره وجد الأصدقاء يحيطون به .. فأسرع فى الانتهاء من طعامه ، وقام معهم ، وانجهوا جميعًا إلى سطح السفينة ، واندحم السطح بالركاب بعد العشاء يستروحون النسيم .. ويتناولون المرطبات .. وكانت الموسيقي الراقصة تصدح على السطح ، والأنوار الملونة تنعكس على البحر الحادئ ، فقالت " نوسة " : إننا فى حلم جميل!

رد " عاطف " : ولكن " تُحْتَخ " لا يحب الأحلام ، فقد رُجّ بنا في مغامرة مخيفة .

قال "تختخ" : لقد كنت أحاول إبعادكم عنها فعلا. فليس هذا وقت المغامرات .. وفي إمكانكم أن تنسحبوا . قالت " لوزة " في عتاب : كيف ننسحب ونتركك وخلك أمام هذه العصابه الخطيرة ؟ .. إن ما يصيب أي واحد فينا كأنه أصابنا جميعاً .

عاطف : لم أكن أقصد أن تغضب يا " تختخ " . .

إنني طبعاً معكم في كل شيء.

تختخ : إذاً لا تنسوا أماكنكم . . إن جزءاً كبيراً من خطتى متوقف على مقابلتي "لباولو" . . وقدرتكم على متابعته .

ومضت ساعة . . وبدأ الجو يبرد . . فقرر الأصدقاء النزول إلى قمراتهم واستكمال السهرة هناك .

عندما دخل "تختخ" قمرته ، وأضاء النور . . لاحظ وجود ورقة على الفراش مطبقة بعناية ، ففتحها . . وكانت كما توقع من " باولو " :

« سأراك الليلة في المكان نفسه . . موعدنا منتصف لليل » .

قال " تختخ " "نحب" : كونوا على حدر تماماً يا " محب" . وأريد أن يا " محب " . سوف أقابل " باولو " الليلة . وأريد أن أعرف منه تفاصيل أكثر عن العصابة . . إننى لا أريد أن أقف متفرجاً فقط . . فإذا كان يريدنا أن نساعده فلا بد أن يشركنا في خططه . . فإذا استطعتم معرفة مكانه . فسوف نثبت له أننا قادرون على مساعدته فعلا . . ولسنا عبرد أولاد بوجههم كما يشاء .

واستلق " تختخ " على فراشه مستيقظاً . . وكذلك فعل بقية الأصدقاء ، وعندما أشرفت الساعة على منتصف الليل ، أسرع " محب " و" عاطف " و" نوسة " و"لوزة" إلى أماكنهم للمراقبة . . وبعدهم اتجه " تختخ " إلى السطح ، ومنه إلى مقدمة السفينة لمقابلة " باولو " .



# البارونة شيليا

وقف "تختخ" في الظلام ينتظر " باولو " ، ولم يطل انتظاره طويلا ، فقد سمع صوتاً يقول في سخرية : كادت العصابة أن تفتك بك اليوم ... ود" "تختخ": لقد وقعت

في المصيدة بسداجة . ضحك "باولو "في الظلام

قائلا ; ألم أقل لك ألاتتصرف سيليا

وحدك ؟ . . وإن عليك أن تسمع تعلياتي . .

تختخ : آسف جدًا .. ولكن مقابلتي للرجل المشلول يسير على قدميه جعلتني أندفع خلفه . . لقد ظننت أنه "كلب البحر"

عاد " باولو " إلى الضحك قائلا : هل تظن أن "كلب البحر " مهرب ساذج ؟ ! إنه أخطر وأدهى مهرب . . ولا يمكن أن يقع في يدك أو في بدأى إنسان آخر بهذه البساطة!

وتوقف قليلا تم عاد يقول: لقد حير أعظم رجال الشرطة في العالم ، ولن يقع إلا عندما أريد ! . . تختخ : ولماذا تتركه يقوم بجرائمه ، مادمت تستطيع أن تضعه بين يدى العدالة ؟

باولو: لم تنضج الحطة بعد . . إن عمل رجل الشرطة يحتاج إلى صبر طويل ، وضبط أعصاب . وسوف تجد أن خطتي ستنجح تماماً ، وستكون مفاجأة لك . . وللمفتش " سامي " الذي أرسلك .

تختخ: إن ما لم أفهمه حتى الآن هو لماذا لاتدعني أراك؟! باولو: لقد قلت لك من قبل إن دواعي الأمن والاحتياطات نستدعى أن أظل مختفياً، وقد صدق ظني . . واتضح أنك يمكن أَنْ تَقَعَ بِسَهُولَةً ، كَمَا وَقَعَتَ اليَّوْمِ ، فَكَيْفُ أَتْرَكُكُ تَعْرَفْنَي ، وقد تخطئ كما أخطات . وتعرض خطتي كلها للإخفاق ؟! تختخ . آسف مرة أخرى . . لكن ما هي خطتك القادمة ٢ باولو : أريدك أن تنفذ ما أقوله جيداً . . إن معكم خسس حقائب، لكل واحد منكم حقيبة . . أليس كذلك ؟ نختخ : تمامًا .

باولو : إنني أريد منكم أخذ رسالة مني إلى شرطة





وانتشروا على ظهر السفيلة . . . وأخذ كل منهم اتجاها مخالفاً

« قينسيا » . . إنها ليست رسالة صغيرة . . إنها طرد به أدلة ستؤدى إلى القبض على "كلب البحر "، وسوف أحصل على هذه الأدلة غداً . . وإذا اكتشف "كلب البحر "ضياعها فسوف يقلب السفينة رأساً على عقب للبحث عنها . . ولكنه بالطبع لن يشك فيكم مطلقاً . . وعليكم أن تضعوها في إحدى حقائبكم .

تختخ : هذا معقول جدًا .

باولو: وعندما تصلون إلى « قينسيا » تذهبون إلى العنوان الذي سأكتبه لكم . . وتسلمون الطرد . . وسوف يتمكن رجال الشرطة من القبض على "كلب البحر" . . هل فهمت ؟ تختخ: طبعاً .

باولو: لا تنس أن تنفذ كل كلمة قلتها لك . . إنك ستعاون فعلا في القبض على "كلب البحر ".

تختخ: ألم تكتشف شخصيته حتى الآن ؟

باولو: إنه كما تعرف مجهول الشكل .. مجهول الاسم . . ولكنى حصلت على بصمات قد تكون له . . وبعض قطع من الملابس . . وأشياء أخرى سوف يتمكن رجال الشرطة في إيطاليا عن طريقها من معرفة شخصيته والقبض عليه .

تختخ: وهل أستمر في مراقبة "مارسيل"؟ باولو: طبعاً .. عليك بمراقبته غداً طول النهار .. وليلا حتى الوصول إلى « فينسيا » .. إنني أشك فيه، ولكني لست متأكداً .. وقد تستطيع بذكائك أن تصل إلى أدلة مهمة ؟! متأكداً .. وقد تستطيع بذكائك أن تصل إلى أدلة مهمة ؟! تختخ: لقد فهمت كل شيء!

باولو: إلى اللقاء في « قينسيا » .. وسوف تقابلني هناك ..

تختخ : كيف ؟

باولو: سوف أتصل بك.

وأحس "تختخ" أن الحديث انتهى .. فقال وهو يتحرك للانصراف: إلى اللقاء .

تحرك "تختخ" سريعاً ، ومر بالحانب الأبمن من السفينة .. وهو يرجو أن ينفذ الأصدقاء خطته .. ووصل إلى فمرته وجلس في انتظار عودة الأصدقاء . . ولم تمض دقائق حتى وصلوا جميعاً .

قال "تختخ " فى اهتمام : هل نفذتم الحطة ؟ رد محب : ليس تمامًا .

تختخ : كيف ؟

عب : لقد سار بسرعة جداً ، . ولم يكن في إمكاننا أن نظر إليه حتى لا بشك فينا ، كما قلت لنا . . ولكننا استطعناً تتبع خطواته حتى وصل إلى صف القمرات التي ينزل في إحداها ، ولم نستطع متابعته حتى لا نتكشف .

تختخ : أَلَمْ تَعْرِفُوا أَيْنَ يِنْزِلُ ؟

عب : لقد حصرنا شبهتنا في ثلاث قمرات .. ولا بد أنه ينزل في إحداها .

تختخ ; عظیم جداً . . لقد أدیتم مهمتكم . محب : وماذا فعلت أنت ؟

تختخ: لقد كلفنا بمهمة عظيمة سنقوم بها ، وعن طريقها سوف يتمكن رجال الشرطة في إيطاليا من القبض على "كلب البحر".

وانصرف الأصدقاء كل إلى فراشه .

فى صباح اليوم التالى ذهب "تختخ" إلى الغرفة المخصصة البيع فى السفينة ، واشترى بطارية كهر بائية صغيرة ، ثم انجه إلى قمرات الدرجة الأولى حيث ينزل "مارسيل" . . وبينا هو يتسكع فى المعر فى انتظار ظهور "مارسيل" ، ظهرت سيدة عجوز طلبت منه أن يساعدها فى اجتياز المعر إلى

قدرتها . وسعد "تختخ" بأنه سيقوم بهذا الواجب الإنساني ، وكانت وفي الوقت نفسه يؤدى واجبه في مراقبة " مارسيل" ، وكانت قدرة السيدة العجوزهي القمرة التالية لقمرة "مارسيل" ، ففتح " تختخ" الباب ، وساعدها على الدخول .. وبدأ ينسحب إلى الخارج .. ولكن السيدة العجوز قالت له بالإنجليزية : هل تستطيع أن تبقى قلبلا؟ أريد أن أقدم لك شيئًا تشربه . هل تستطيع أن تبقى قلبلا؟ أريد أن أقدم لك شيئًا تشربه . شكرها " تختخ" ، ولم يجد بأسًا في الانتظار بعض الوقت معها .

قالت السيدة : إنني أطوف بالعالم وحيدة . . وأحب التعرف بالناس في كل مكان أذهب إليه . . فمن أنت ؟ قال تختخ : اسمى " توفيق " . . وأسافر مع أربعة من الأصدقاء في رحلة إلى « فينسيا » . . ومنها إلى « ميلانو » لزيارة عمى هناك .

السيدة : وهل كل أصدقائك في مثل سنك ؟ تختخ : إن الباقين أصغر منى سنتًا . . فأنا أكبرهم . السيدة : وتسافرون وحدكم ؟

تختخ : نعم . . فنحن من هواة الرحلات والمغامرات! السيدة: شيء مدهش تماماً . . فأنا أيضاً أحب الرحلات



البحر «الادر باتبكى»الذى دجلته السفينة . وعلى جانب شبه الجزيرة الإيطالية التى يشبه شكلها الحذاء على الخريطة ، وكانت الجبال تبدو من بعيد وقد تنوعت ألوانها ، وكأنها في استعراض الأزياء

قال "تختخ " "لحب "هامساً: اسمع يا " محب " . . إن أمامنا الليلة مغامرة تحتاج إلى قوة عضلاتك ومرونة جسمك وسنعد لها من الآن .

محب : وكيف تكون المغامرة ؟ هل هي معركة ؟ تختخ : أرجو ألا تصل إلى معركة

منى بالضبط ؟

والمغامرات . وسوف آقضى فى « فينسيا » بعض الوقت . فإذا كان هناك فرصة فتعالوا لزيارتى ، فإننى أسكن فى قصر كبير وحدى . أتمنى أن أجد من يؤنس وحشتى .

تختخ: سيسعدنا ذلك حقاً.. ولكنى لم أعرف بعد اسمك؟ ضحكت السيدة العجوز وهى تقدم له علبة من عصير الأناناس قائلة: آسفة جدًا . . لم أقدم لك نفسى بعد . . اسمى "شيليا" . وأحمل لقباً قديماً هو لقب" بارونة".. ولى عدة بيوت في بعض البلاد حبث أنزل كلما رحلت .

تختخ: إنها حياة جميلة تلك التي تتمتعين بها يا سيدتي البارونة. السيدة: إن أصدقائي ينادونني "شيليا" فقط . . فنادني به ، فقد أصبحت صديقي ، وأرجو أن تقبلوا ضيافتي عندما نصل إلى « قينسيا » !

تختخ : شكراً لكومك العظيم .

أخرجت "شيليا" من حقيبة بدها «كارتـاً»، وقد مته " "لتختخ" قائلة : هذا هو عنواني . .

أخذ " تختخ " « الكارت » قوضعه فى جيبه ، ثم شكر « البارونة » ، وخرج وهو فى غاية السعادة . .

وجد الأصدقاء على ظهر السفينة يتفرّجون على شواطئ



محب : ولكن لماذا كل هذا من أجل رؤية " باولو "؟ وسوف تراه عندما نصل إلى « ثينسيا » كما وعدك !

تختخ: من المهم جداً أن أراه قبل أن نصل إلى « قينسيا »! ونزل الصديقان إلى القمرات الثلاث التي حد دها «عب»، ولم يترد د " تختخ " في مد يده وخاولة فتحها .

ودهش " محب"، ولكن "تختخ" كان جادًا وصارمًا .. وعندما انفتح أول باب ، أطلت سيدة تسأل عن الطارق ، فاعتذر لها " تختخ " وانسحب .. وكذلك قعل في القمرة الثانية عندما أطل طفل وسأله عما يطلب . وعندما حاول " تختخ" فتح القمرة الثالثة وجد بابها مغلقًا فقال " لحب " : هذه هي قمرة "باولو" التي سنحاول الليلة النظر إليها من خلال الكوة الزجاجية ، أي نافذة القمرة المستديرة

وصعد الصدية ان إلى السطح مرة أخرى ، ووجدا كثيراً من قطع الحبال التي تصلح للغرض ، فقام " تختخ " بربط واحد منها في أحد الأعمدة الحديدية فوق كوة القمرة مباشرة ، ثم عادا إلى بقية الأصدقاء .



# فوق الأمواج

في المساء وصلت إلى " تختخ " الرسالة المعتادة من " باولو " ، لقابلته في منتصف الليل . . فقال " لحب " نها فرصتك أن تنزل على الحبل وتنظر إلى القمرة ، " وباولو " غير موجود :

محب : ولماذا سأنظر قيها ما دام ليس موجوداً ؟

تختخ : بصراحة يا " عب " . . إن في ذهني فكرة غريبة أريد أن أتأكد منها . . وكل ما أطلبه منك أن ترى جيداً ماذا في داخل قمرة " باولو " ؟

وقبل منتصف الليل ، صعد " تختخ " و " محب " إلى ظهر السفينة ، ومعهما "عاطف" ، بعد أن شرح له "تختخ" ما يفعله . كان عليه أن يراقب ، حتى لا يفاجئ



وفي منتصف الليل تماميًا كان " تختخ " يتجه مسرعاً إلى مقدمة السقينة. في حين كان" محب "بمسك بالحبل ، ويتدلى بجانب السفينة محاولا ضبط توازنه حتى يكون بجانب القمرة ... وكانت الربح تهب بشدة. والأمواج مرتفعة ، والسفينة تهتز ، كما هي غالبًا في بحر الأدرياتيك . . وأخذ ينزل تدريجيا ، وكلما اقترب من نافذة القمرة تناثر عليه رذاذ الماء ، حتى إذا أصبح في محاذاتها تماماً ، نظر بحدر من خلال الناافذة



الزجاجية ، ولكن النور كان مطفأ .. فأخرج البطارية التي أعطاه إياها " تختخ " ، وأطلق شعاعًا من النور داخل القمرة ، وأخذ يتطلع جيداً إلى كل شيء فيها .

في هذه الأثناء كان " تختخ " يقف في الظلام يتحدث الى " باولو " الذي قال له : عليك الليلة أن تعد الحقيبة التي سنضع فيها الطرد . . ولا داعي لإخبار أصدقائك عنه . . إنها مسألة في غاية السرية .

قال "تختخ": تأكد أن كل شيء سيمضي على ما يرام . باولو: ستكون لك جائزة ممتازة .

تختخ : شكراً لك .

كادت المقابلة أن تنتهى ، لولا أن " تختخ " أراد أن يكسب بعض الوقت حتى يتيح "لحب" أطول فرصة ممكنة ، فقال " لباولو " : لقد أوشكت الرحلة أن تنتهى بدون أن نفعل شبثاً . ، فلم نعثر على " كلب البحر " . . ولم نخط خطوة نحو التعرف عليه .

باولو: لقد تمت أشياء كثيرة فى هذه الفترة ، وقد قلت لك إن هناك مفاجأة فى انتظارك ، عندما تصل إلى « فينسيا » وعلى كل حال . . استمر فى مراقبة " مارسيل " .

انتهت المقابلة . . وأسرع " تختخ " إلى قمرته ، وهو يرجو أن يجد " محب " قد عاد . . وعندما وجد النور مضاء أدرك أن "محب " فى القمرة ، فلخل مسرعاً ، وكان "محب " يجلس وبجواره "عاطف" ، فقال " تختخ " متعجلا : ماذا وجدت ؟

عب: وجدت آخر ما كنت أتوقعه! . . رجلا موثق البدين والقدمين . . وعلى فمه شريط لاصق يمنعه من الكلام قفز " تختخ " عندما سمع هذا الكلام قائلا : هذا ما نوقعته . . هذا ما توقعته !

محب : ما الذي توقعته ؟

نحتخ : أن هذا الرجل هو المفتش " باولو "!

محب : غير معقول ! !

تختخ : بل هو المعقول الوحيد !

عب : ولكن كيف ؟ ومن الذى تقابله إذن ؟ تختخ : إننى أقابل "كلب البحر " . . إنه المهرب الدولى الخطير الذى لم يره أحد ! . . وقد استطاع "كلب البحر " أن يعرف شخصية " باولو " ، وأن يوقعه فى فخ ، ويتقمص شخصيته . . ثم قام بهذه التمثيلية ليقنعنى أنه " باولو "

## عب : غير ممكن !

تختخ : بل هذا هو الممكن الوحيد .. وقد كنت أشك فيه من أول لحظة ، ولكنى لم أكن متأكداً .. شككت فيه عندما أصر على أن يبقى مختفياً طول الوقت . . شككت فيه فيه عندما طلب منى مراقبة "مارسيل" الذي لا علاقة له بشيء . . شككت فيه أكثر عندما طلب منى الابتعاد عن الرجل المشلول ، وهو عضو في عصابته ، وتأكدت عندما أوقعني في فخ مخزن الآثار ، ثم أنقذني حتى يبعد عن ذهني أي شك ، والآن أصبحت متأكداً تماماً .

#### محب : ما هي خطتك ؟

تختخ: إنه يحاول أن يهرّب شيئًا عن طريقنا ، وسوف نتظاهر بأننا نصدقه حتى نصل إلى « فينسيا » .. وفي «فينسيا» سيكون المفتش " سامى " في انتظارنا ، وسنتركه يقبض على "كلب البحر " الحقيقي ، وينقذ " باولو " .

عاطف: يا لك من داهية!

تختخ : يا لك من ولد ظريف !

محب : ولكن كيف نتعرف على " كلب البحر " وسط كل هؤلاء الركاب ؟

عب : إنك تحليم .

تختخ : لا بأس من أن نحلم أحيانًا .

محب : وما هي خطتك ؟

تختخ: سيقابلى "باولو" غداً ليلا، ليعطينى الطرد الذى يريد توصيله إلى « فينسيا » . . وستكونون معى جميعاً على مقدمة السفينة عندما يصل . وهناك شبكة كبيرة تستعمل فى تغطية الصناديق والسيارات ، ستلقيها عليه ، ثم نقفز عليه جميعاً ، ونشد وثاقه . . ونسلمه كالطرد إلى المفتش "ساى " .



# المصيدة

تسلم " تختخ " رسالة " باولو " في مساء اليوم التالى . قرأها ثم جلس مع الأصدقاء يناقشون الحطة التي سينفذونها للقبض على " كلب البحر " .

فقال عاطف : إنكم متفائلون جدًّا . . كيف تتصورون أنه من السهل

القبض على هذا المهرب الخطير الذي لم يستطع رجال الشرطة في كثير من بلاد العالم القبض عليه ؟

رد" تختخ ": إنني أعتمد على المفاجأة، "فكلب البحر" لا يتصور أنني كشفت حقيقته . . وسوف يأتى ليسخر منى كالعادة ، ويطلب أن أراقب " مارسيل " الذي لاعلاقة له بالعصابة نهائياً . : وسوف أنظاهر بأنني صدقته حتى لا يشك في شيء!



محب: وما هو دورنا بالضيط ؟

تختخ: إننى أعرف الآن أين يجلس "كلب البحر" عندما أتحدث معه ، وسوف أحد د لكم الأماكن التي ستختفون فيها .. وعندما أقول له : « إلى اللقاء في فينسيا » ، تكون هذه إشارة منى لكم بالهجوم عليه . . فسوف يقف بعد هذه الجملة لينصرف .

نوسة : وهل نهجم عليه بأيدينا ونضريه ؟ ! .. إنه أقوى منا ، وسوف يكون من السهل عليه هزيمتنا !

تختخ : لن تشتركي أنت ولا "لوزة " في هذه المعركة .. استقفان للمراقبة . فإذا اقترب أي إنسان فعليكما تحديرنا . . أما " محب " و " عاطف " فسوف يمسكان بطرف الشبكة الموضوعة فوق البضائع هناك . . وعندما يقف " كلب البحر " فعليهما أن يلقيا عليه الشبكة . . وعندما يرتبك نتيجة للمفاجأة نهجم عليه لشد وثاقه، وتكميم قه . . وقد جهزت كل شيء هناك .

. . .

كانت الليلة الأخيرة على السفينة ليلة صاخبة . . فقد أقام الربان حفاد للمسافرين . . وأخذت الموسيقي تصدح على

السطح . . وبينا كان الركاب جميعًا يرتدون أفخر ثيابهم لحضور الحفل . . كان " تختخ " والأصدقاء يضعون اللمسات الأخيرة في خطة الإيقاع " بكلب البحر " .

وجلس الأصدقاء صامتين .. ينظرون في ساءاتهم .. لقد كانوا بعيدين عن الوطن ، وليس لهم معين . . مقبلين على صراع مخيف مع رجل رهيب . . وكان صوت الموسيق ، وضجيج المحركات والركاب يصل إليهم . . حيث يجلسون . . ولكنهم كانوا يفكرون في شيء واحد . . معركتهم المقبلة .

وقرب منتصف الليل تحرك المغامرون الحمسة صاعدين إلى سطح السفينة ، وكان الحفل مقاماً على السطح الحلني للسفينة . . وكان موعدهم على السطح الأمامي عند المقدمة ، حيث اعتاد "كلب البحر" الالتقاء " بتختخ" .

وعندما أصبحوا قريبين من السطح انفصلت " لوزة " و " نوسة " ، فوقفت الأولى فى الممر الأيمن للسفينة . . و وقفت الثانية فى الممر الأيسر . . وأخذتا تتظاهران بالنظر الى البحر .

وتقدم " محب " و "عاطف" إلى حيث أشار " تختخ " في محازاة صناديق البضائع الضخمة ، بجوار الشبكة الكبيرة ،

أما " تختخ " فقد انسحب عائداً فى انتظار حضور "كلب البحر "

فى منتصف الليل تماماً سمع الأصدقاء صوت خطوات خفية كخطوات القط . . وشاهدوا على الضوء الخفيف شبحاً ضخماً لرجل يتقدم فى الظلام ، ثم انزوى بجوار الصنادين . . ولم تمض لحظات حتى ظهر "تختخ" ، ووقف فى مكانه المعتاد ، وسمع " كلب البحر " يقول له : هذه آخر ليلة على السفينة . . ولن أراك بعد ذلك . . إلا فى «ڤينسيا» .

قال "تختخ" بصوت هادئ كأنه لا يعرف شيئا ، ولا يشك في شيء : إننا لم نتقدم كثيراً في العثور على "كلب البحر" ، وكنت أود أن أساعدك في القبض عليه . سمع "تختخ" كما سمع "عب "و" عاطف "ضحكة "كلب البحر" الساخرة في الظلام ، وهو يقول : إن حكاية "كلب البحر" الساخرة في الظلام ، وهو يقول : إن حكاية "كلب البحر" حكاية معقدة .. وصعبة .. وحافلة بالمخاطر .. وعندما تقايل المفتش "سامي " قل له أن يبحث عن "كلب عر " آخر ..

ادعى " تختخ " أنه لم يفهم شيئنًا ، وقال : لا أفهم ماذا تقصد !

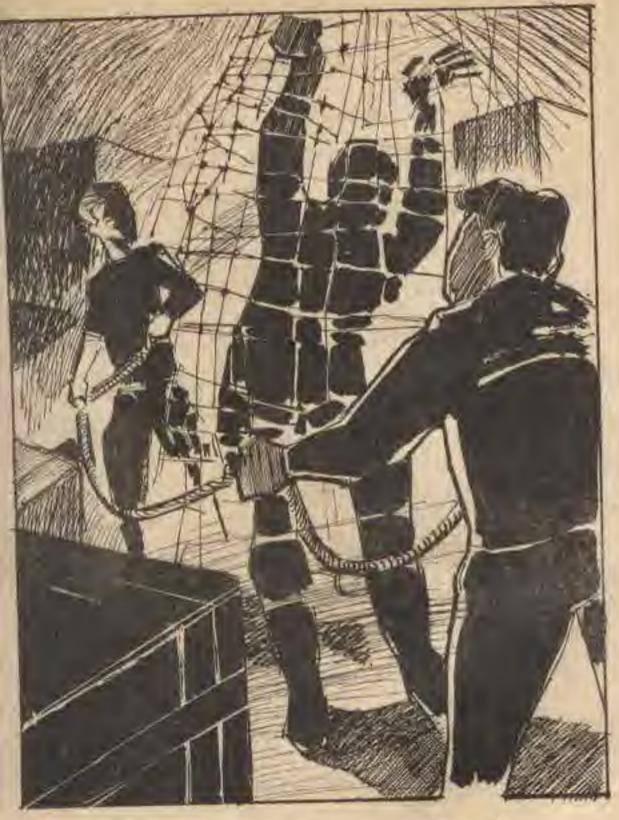

وأسرع الأصدقاء بإلقاء الشبكة عليه قبل أن يتحرك !

رد" كلب البحر": ليس من المهم أن تفهم الآن ، وكما وعدتك ستكون هناك مفاجأة في انتظارك عندما تصل إلى وعدتك ستكون هناك مفاجأة في انتظارك عندما تصل إلى عينسيا ". المهم الآن أنني سأسلمك الطرد الذي يجب أن تحافظ عليه جيداً . . ثم تذهب إلى كوبرى " الريالتو " . . وهو أقدم كوبرى في " فينسيا " ، وبجواره تماماً على الضفة اليسرى محل كوبرى في " فينسيا " ، وبجواره تماماً على الضفة اليسرى محل اجراتسي " البيع أدوات الصيد ؛ اسأل عن " ماريو " ، وسوف يعطيك وأعطه الطرد ، وقل له كلمة " كابيللو نيرو " ، وسوف يعطيك مكافأة طيبة .

قال " تختخ " : إنها أسهاء كثيرة ولا أظنني سأحفظها كلها .

ضحك "كلب البحر" قائلا : كنت أعلم هذا ، فكتبت لك ورقة ملصقة على الطرد ، بها كل الأسماء والعناوين . تختخ : لاشيء آخر" ؟

كلب البحر : لاشيء آخر .

جاءت اللحظة الحاسمة ووقف " تختخ " قائلا : إلى اللقاء في و قينسيا و .

وقبل أن يرد "كلب البحر "كان " تختخ " قد تظاهر بالانصراف ، فوقف "كلب البحر " لينصرف هو الآخر ، وفي

هذه اللحظة انقض " عب " و "عاطف" وهما يسحبان طرف الشبكة الثقيلة ثم ألقياها عليه . كانت المفاجأة كاملة "لكلب البحر" فشلت حركته ، وفي اللحظه نفسها كان الأصدقاء الثلاته يقفزون عليه كالشياطين ، ويحيطونه بالشبكة الثقيلة ، وتحت ضغط الشبكة والأصدقاء الثلاثة سقط "كلب البحر" على ظهر السفينة بشدة ، وارتطم رأسه بصندوق صدمة عنيفة ، فتمدد على الأرض ساكناً كالجثة الهامدة ! قال "عاطف" : يبدو أنه قد مات!

مال " تختخ " على صدر "كلب البحر " ، وأخذ يستمع ، فوجد قلبه يدق .

فقال : إنه حي . . ولحسن الحظ أنه أغمى عليه و إلا كانت معركة عنيفة . . هيا تربطه ، ونكمم فه ا وأخذ الأصدقاء يعملون بسرعة . . وبينا هم منهمكون في عملهم إذا " بلوزة " تحضر مسرعة قائلة : هناك ناس بقتر بون ! قال " عب " هيا لنواريه خلف هذا الصندوق بسرعة . . وليذهب " عاطف " مع " لوزة " . لإبعاد القادمين عن مكانه بأى طريقة .

أسرع " عاطف " و " لوزة " في حين جلس " تختخ "

و " محب " فى الظلام ، وقد تسارعت أنفاسهما ، خوفاً من حدوث أى شيء يفسد الحطة .

وبعد قليل ظهر رجل زوجته يسيران ويتحدثان ، ومرا بجوار "تختخ " و " محب " اللذين حبسا أنفاسهما ، حتى لا يسمعهما أحد . . ولحسن الحظ سمعا الرجل يقول لزوجته : تعالى نذهب إلى الحفلة . . فإننى أريد أن أشرب شيئاً .

وانصرفا . . وسرعان ما انضمت " لوزة " و " عاطف " للى " محب " و " تختخ " وقاموا جميعاً بربط "كلب البحر " وتكميمه جيداً . . ثم ألقوا عليه الشبكة حتى أخفوه تماماً . . ثم أسرعوا إلى "نوسة" ، وذهبوا جميعاً إلى الحفل كأن لم بحدث شيء على الإطلاق .

. . .

ظل "تختخ" و " عب " يقظين طول الليل ، وهما يتسمعان في انتظار أن يحدث شيء . . ولكن الليل انقضى في هدوء . . وما كاد أول خيط من الضوء يظهر حتى صعد " تختخ " إلى ظهر السفينة ، واطعأن على وجود " كلب البحر " مكانه . . وكانت السفينة تقترب من « فينسيا » البحر " مكانه . . وكانت السفينة تقترب من « فينسيا » فانضم الأصدقاء إلى " تختخ " وأخذوا يتحدثون . . كان أهم فانضم الأصدقاء إلى " تختخ " وأخذوا يتحدثون . . كان أهم

لم يكد يرى رجال الشرطة حتى حاول القفز إلى البحر . . ولكنهم أطبقوا عليه بعد إشارة من المفتش " سامى " . .

بينا كان الناس على ظهر السفية وفى الميناء لا حديث لهم إلا القبض على المهرب الخطير . . كان المفتش " سامى " و " تختخ " و بعض رجال الشرطة الإيطاليين قد نزلوا إلى بطن السفينة حبث وجدوا المفتش " باولو " أسيراً موثقاً فى قدرة " كلب البحر "

ولم يصدق " باولو " ما رواه له زملاؤه ، وأخذ ينظر إلى " تختخ " في إعجاب ، ثم مد يده له مهندًا .

وعلى رصيف الميناء وقف المفتش يودع الأصدقاء ، وكانت معهم البارونة "شوليا" التي أصرت على دعوة الأصدقاء للنزول في قصرها الكبير .

وبينا كان " باولو " يهم بالانصراف قال " لتختخ " : خدوا حدركم . . إن عصابة " كلب البحر " لا بد سنتهم .

ماذا يحدث في ال فينسيا ، بعد إلقاء القبض على كلب

مؤال يشغلهم هو مل حضر المنتش "ساى " ؟
وأخذ
وفجأة سمعوا صوت صباح على مقدمة السفينة . . وأخذ
وجال يجرون ، فأدرك الأصدقاء أن بعض البحارة قد اكتشفوا
وجود " كلب البحر " وبدا كل شيء كأنه سينتهى بكارئة ..

ظم يكن المفتش " سامى: " قد ظهر على الرصيف بعد .
قالت " نوسة " فى صوت حزين : ماذا نفعل الآن !
وقى هذه اللحظة الحاسمة سمعوا أحب صوت يمكن أن
يسمعوه على الإطلاق . . صوت المفتش " سامى " يرد " : ماذا
تفعلون فى أى شىء !

وارتمت " لوزة " على صدر المفتش الذي قال : ماذا هناك ! لماذا أرسلتم في استدعائي !

قال "تختخ" : كيف حضرت؟ إننا لم نرك على الرصيف! رد المفتش : لقد ركبت قارباً لأصل إليكم على ظهر السفينة ومعى بعض رجال الشرطة الإيطاليين . . فقد كنت في غاية القلق .

وبسرعة روى "تختخ " للمفتش " سامى " ما حدث . . وأسرعوا جميعاً ومعهم رجال الشرطة الإيطاليون إلى مقدمة السفينة ، وكان البحارة يفكون وثاق " كلب البحر " الذى

البحر ؟ وبعد أن نشرت الجرائد الإيطالية قصة القبض عليه كاملة ؟

هل تنتقم عصابة "كلب البحر " ؟ إن هذا هو موضوع اللغز القادم . . . لغز المدينة العائمة !

(تق)





### لغز كلب البحر



